# أذكار الطهارة والصلاة

تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

### بنير إلله الجمز التجيئم

الحمد شه رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أمّا بعد: فإنّ الأذكار المتعلّقة بالطهارة والصلاة تصحب المسلمين كلّ يوم وليلة، فهي على السنتهم تتردّد وفي أوقاتهم تتكرّر، إلاّ أنّه قد يخفى على كثير منهم معاني تلك الأذكار ودلالاتها وحكمها وغاياتها، وقد سبق لي بتوفيق الله عزّ وجلّ أن كتبت شرحاً مختصراً لجملة مباركة من أذكار الطهارة والصلاة ضمن كتابي (( فقه الأدعية والأذكار )) فرغب بعض الإخوة الأفاضل أن يُفرد في رسالة مستقلة ليكون سهل التناول قريب المأخذ، وليسهل كذلك تداوله ونشره، وهو هذا الذي بين يديك.

وأسأل الله الكريم أن ينفع به وأن يجزي من أعان على نشره خير الجزاء، وأن يجعلني وإخواني

المسلمين من المقيمين الصلاة وذريًاتنا، إنَّ ربِّي لسميع الدعاء.

#### آداب الخلاء وأذكاره

لقد جاء في السُّنة الغَرَّاء بيانُ الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمُ عند دخولِه الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آدابٌ عديدة تدلُّ على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها، وما مِن ريبٍ في أنَّ المسلمَ يفرحُ غاية الفرح بتلك الأداب لِما فيها من كمال الحسن في التطهير والنظافة والتنقية والتزكية، بل إنَّها مفخرةُ للمسلم وأكْرم بها من مفخرة.

روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي السيطيع قال: «قيل له: قد علمكم نبيّكم كلَّ شيء حتى الخراءة [أي: حتى كيفية قضاء الحاجة] فقال: أجَل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى بأقلَّ من ثلاثة أو أن نستنجى بأقلَّ من ثلاثة

أحجار، أو أن نستَنجيَ برَجيعِ أو عظم (1).

وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان السيوي قال: « قال لنا المشركون: إنّي أرى صاحبكم يُعلمكم حتى يُعلمكم الخراءة، فقال: أجل، إنّه نهانا أن يستنجي أحدُنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروّث والعظم، وقال: لا يستنجي أحدُكم بدون ثلاثة أحجار » (٢).

فهؤلاء المشركون أرادوا عيبَ الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلّقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السُّخريَّة: قد علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخِراءة، فانبرى لهم سلمان الفارسيُّ السِّحِيُّ مُبطلاً انتقادَهم محطمًا تهكُمهم، وقال بكلِّ افتخارِ واعتزازِ (( أجل )) أي:

(۱) صحيح مسلم (رقم: ۲٦٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (رقم: ۲٦۲).

نعم، لقد علَّمنا هذا الأمرَ ونحن نفخر بذلك، ثم أخذ التَّبِيَّيُّنَ يُعدِّدُ لِيَبِيَّيِّنَ يُعدِّدُ

- مفتخراً - شيئاً من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السُنَّة في هذا الشأن، وهي بحقِّ تعاليم مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم من أشباه الأنعام، وإنَّما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدِّين الحنيف، فالحمد لله على ما هدانا والشكر له على ما أولانا.

وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الأداب.

يُستحبُّ أوَّلاً للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ؛ لِما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك السِّيَّيُّ قال: ( كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي

أعُوذ بكَ مِنَ الخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ) (١).

والخُبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وقد جاء في بعض طرق الحديث ذِكر البسملة في أوَّله، قال ابن حجر رحمه الله: (( وقد روى العُمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صمُهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسنادُه على شرط مسلم ( $^{(7)}$ ).

\_\_\_أذكار الطهارة والصلاة

ويشهد لهذا ما رواه ابنُ ماجه وغيرُه عن عليً السِّوَيِّ مرفوعاً: « سِترُ ما بين الجنِّ وعورات بَنِي آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: « بسم الله » ، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (رقم: ۱٤۲)، وصحيح مسلم (رقم: ۳۷۵). (۲) فتح الباري (۲٤٤/۱).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (رقم: ٢٩٧)، وانظر: إرواء الغليل للألباني (٣) . ٨٧/١).

ومن الأدب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه؛ لما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة: ((أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكِيَّ كَان إذا أراد البَراز انطلق حتى لا يراه أحد )(().

ومن السُّنة أن لا يرفع ثوبَه حتى يدنو من الأرض؛ لِما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أنَّ النَّبيَّ عَلَيْتُ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبَه حتى يدنو من الأرض (()).

ومن السُّنَّة أن يستتر عن الناس؛ لِما في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر السِّيَّ قال: ((كان أحبَّ ما استَثر به رسولُ الله عَلِيَّة لحاجَته هَدَف أو حائِشُ

(۱) سنن أبي داود (رقم: ۲)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم: ۲).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (رقم: ١٤)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (رقم: ١٠٧١).

نَخل <sub>(۱)</sub>.

ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله وَ الله و الله و

وروى أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل السُّحِيَّةُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَةُ: (( اتَّقوا الملاعِنَ الثلاثة: البَرازَ في الموارد، وقارعة الطريق، والظُّلَّ (( $^{7}$ ). والموارد: طرق الماء.

ومن آداب قضاء الحاجة ألاً يستقبلَ المسلمُ القبلة

(۱) صحيح مسلم (رقم: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (رقم: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (رقم: ٢٦)، وحسَّنه الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم: ٢١).

وتأمَّل ما في قوله عَيَّاتِيَّةِ: (( إنَّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلِّمكم )) من تَمام الرعاية وحسن العناية وكمال النصح.

ومن الأدب إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألاً يستجمر بأقل من ثلاث؛ لما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (رقم: ۸)، وحسنته الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع (رقم: ٢٣٤٦).

وهو أفضل، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك السِّكِيُّ قال: (( كان رسول الله عَلَيْكِيُّ إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدواةُ من ماء، يعني يستنجي به (()).

وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رئشاش البول أن يُصيب بدنَه أو ثيابَه؛ لِما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ رسولُ الله عَيْلِيَّهُ على قَبْرين، فقال: ﴿ أَمَا إِنَّهما ليُعدَّبان، وما يُعدَّبان في كبير، أمَّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأمَّا الآخر فكان لا يستترُ من بوله ﴾ ، وفي رواية: ﴿ لا يَستَثرُ من البول ﴾ ، وفي رواية: ﴿ لا يَستَثرُ من البول ﴾

ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة، ولا يشتغل بشيء من الدِّكر والدعاء، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: « أنَّ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ١٥٠)، صحيح مسلم (رقم: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (رقم: ١٣٦١)، صحيح مسلم (رقم: ٢٩٢).

رجلاً مر ورسول الله يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه الله المسلم لا عليه المسلم الله عليه المسلم لا يبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة؛ لأن النّبي عليه لله أن يتكلم وقت قضاء الحاجة؛ لأن النّبي عليه لله يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الدّكر والدعاء، والسلام ذكر ودعاء، والنبي عَليا لم يرد السلام على هذا المسلم.

فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلامُ وحتّت عليها الشريعة، وهي تدلّ على كمال هذا الدّين وحسنه وجماله.

ثمَّ إنَّ المسلمَ يُستحبُ له إذا خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك؛ لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَالْكَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَالْكَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَالْكَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَالْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْكَ اللَّهِ عَلْمَ الْكَ اللَّهِ عَلْمَ الْكَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّه

(۱) صحيح مسلم (رقم: ۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) المسند (٦/٥٥٦)، سنن أبي داود (رقم: ٣٠)، وسنن الترمذي

اللَّهمَّ اغفر ذنوبنا وأعنَّا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام.

(رقم: ٧)، وسنن ابن ماجه (رقم: ٣٠٠)، وحسَّنه الألباني -

رحمه الله - في صحيح الجامع (رقم: ٤٧٠٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوحات الربانية لابن علأن (١/١).

#### أذكار الوضوء

روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرُهم من حديث أبي هريرة السيخيئ، عن النّبيّ عَيَالِيّهُ أنّه قال: (( لا صلاةً لِمَنْ لا وُضُوءَ لهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لمْ يَدْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (())، وهو حديث حسن بشواهده، وقد حسّنه غيرُ واحد من أهل العلم، وهو دالٌ على مشروعية التسمية في أوّل الوضوء.

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكمها، فذهب الجمهور إلى أنّها مستحبّة، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها، إذا كان عالماً بالحكم ذاكراً لها، فإن جهل حكمها أو نسيها فلا حرج عليه ولا

<sup>(</sup>۱) المسند (۲۱۸/۲)، سنن أبي داود (رقم:۱۰۱)، وابن ماجه (رقم:۳۹۹)، وحسنّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (۱۲۲/۱).

يلزمُه إعادة الوضوء.

وقد سئل الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ عن حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسياً، فقال: (( قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحّة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والدِّكر، لما روي عنه عَيَالِيَّةٍ أنَّه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه)، لكنْ من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادتُه ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنَّه معذورٌ بالجهل والنسيان، والحُجَّة في ذلك قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أُخْطَأْنَا ﴿ (١)، وقد صحَّ عن رسول الله عَيَالِيَّةُ أنَّ الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء، وبذلك تعلم أنَّك إذا نسبت التسمية في أول

<sup>(</sup>١) سورة: البقرة، الآية (٢٨٦).

الوضوء، ثم ذكرتها في أثنائه فإنّك تُسمّي، وليس عليك أن تعيد أوّلاً؛ لأنّك معذورٌ بالنسيان (1)، اهر كلامه رحمه الله.

وأمّا الدعاء على أعضاء الوضوء في أثناء الوضوء، كلُّ عضو بدعاء مخصوص بأن يجعل لغسل اليد دعاء ولغسل القدم دعاء ونحو ذلك، فهذا لم يثبت فيه شيءٌ عن النّبيّ دعاء ونحو ذلك، فهذا لم يثبت فيه شيءٌ عن النّبيّ وليس للمسلم أن يعمل بشيء من ذلك، ومن ذلك قول بعضيهم عند المضمضة: اللّهم اسقِنِي من ذلك وض نبيّك كأسا لا أظما بعده أبدا، وعند الاستنشاق: اللّهم لا تحرمنِي رائحة نعيمك وجنّاتك، وعند غسل الوجه: اللّهم بيّض وجهي يوم تبيّض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليدين: اللّهم أعطنِي كتابي بيميني، اللّهم لا تعطنِي كتابي

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاواه ومقالاته رحمه الله (۱۰۰/۷).

بشمالي، وعند مسح الرأس: اللَّهمَّ حرِّم شعري وبَشَري على النار، وعند مسح الأذن: اللَّهمَّ اجعلنِي من الذين يستمعون القولَ فيتَبعون أحسنه، وعند غسل الرِّجلين: اللَّهمَّ ثبّت قدمي على الصراط، فكلُّ ذلك مِمَّا لا أصل له عن النَّبيِّ الكريم عَلَيْكِيَّ.

والواجبُ على المسلم الاقتصارُ على ما جاءت به السُّنَة، والبُعدُ عمَّا أحدثه الناسُ بعد ذلك، قال ابن القيم رحمه الله: (( وأمَّا الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كلِّ عُضو فلا أصل لها عن رسول الله عَيْكِيَّ، ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين ولا الأئمَّة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله عَيْكِيَّ ) اهـ (١).

ويُستحبُّ للمسلم أن يقول عقب فراغه من

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص: ٣١٦).

الوضوء: أشْهُدُ أَن لا إِلَّهَ إِلاَّ الله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ لِما ثبت في صحيح مسلم عن عُقبَة بن عَامِرِ السِّيِّينِ قال: ﴿ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بَعَشِيِّ، [أيْ: رَدَدْتُهَا إِلَى مَكَان رَاحَتِهَا فِي آخِرِ النَّهَارِ] فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّاكِيَّةٍ قَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمِ يَتُو َضَّانُ ۚ فَيُحْسِنُ وُضُو ءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهَا بِقَلْيِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلُهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ السِّحِينَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُكَ حَينَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ بِتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ ـ أوْ فَيُسْبِغُ \_ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَن لا إِلَّهَ إِلاَّ الله، و أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ و رَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْو البُ الحَنَّة الثَّمَانِيَة، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ سُ (١).

(١) صحيح مسلم (رقم: ٢٣٤).

ورواه الترمذي وزاد: (( اللَّهمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّوَّابِينِ واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَّهِّرِينِ (())، وهي زيادةُ ثابتة كما بيَّن أهل العلم.

وفي هذا الحديث يذكر عُقبة بن عامر السي على أوقاتِهم حرص الصحابة رضي الله عنهم على أوقاتِهم وتعاونهم بينهم التعاون الذي يُحقِق الفائدة للجميع، ومِن ذلك أنّهم كانوا يتناوبون رعي إبلِهم، فيجتمع الجماعة ويَضمّون إبلهم بعضها إلى بعض، فيرعاها كلّ يوم واحدٌ منهم، ليكون ذلك أرفق بهم، ولينصرف الباقون في مصالِحهم وحاجاتهم، وليتهيّأ وحضور لهم فرصة أكبر للاستفادة من النّبي عَيَيْ وحضور مجالِسه، ولمّا كانت نوبة عقبة السيء وعندما عاد بالإبل إلى مراحها في آخر النهار وفرغ من أمرها،

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (رقم:٥٥)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح الترمذي (رقم:٤٨).

جاء إلى مجلس رسول الله عَيَلِيَّةٍ ليدرك شيئًا من فوائده ولينهل من معينه المبارك، فأدرك فائدة عظيمة فرح بها، وهي قول النَّبيِّ عَيَّكِيَّةٍ: ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتُوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَّهُ الْجَنَّةُ ١٠، فقال السِّيِّعِينُ مُبِدِياً إعجابِه بهذه الفائدة العظيمة: (( ما أجودَ هذه ))، فسمعه عمر بن الخطاب اللَّهِ عَنْ وَكَانَ قَدْ رِآهُ حِينَ دَخَلَ، فقالَ لَهُ: ﴿ الَّتِي قَبْلُهَا أَجْوَدُ » يُشير إلى فائدة قالها النّبيُّ عَلَيْتُ قبل دخول عقبة السِّيَّيِّين، وفي هذا دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير والتعاون في الدلالة على أبواب العلم وأمور الإيمان، فذكر له عمرُ النِّيعَيْنُ أنَّ النَّبيَّ عَيَّكَانُهُ قال: (( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، قَيُبْلِغُ \_ أَوْ قَيُسْبِغُ \_ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَّهَ إِلاَّ الله، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ».

وفي هذا فضل إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون، وفضل المحافظة على هذا الدِّكر العظيم عقب الوضوء، وأنَّ مَن فعل ذلك فتحت له أبواب الجنَّة الثمانية ليدخل من أيِّها شاء.

ويُستحبُّ أن يضمَّ إليه: (( اللَّهمَّ اجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَّهِّرِين ))؛ لثبوت هذه التوالين واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَّهِّرِين ))؛ لثبوت هذه الزيادة عند الترمذي كما تقدَّم، وله أن يقول كذلك: (( سُبْحَانَك اللَّهمَّ وبحَمْدِكَ لاَ إلهَ إلاَّ أنتَ، أسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك ))؛ لِما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه وغيرُهما عن أبي سعيد الخدري السِّيَّيُّ قال: قال رسول الله عَيَيِّةِ: (( مَن توضَاً ثم قال: سُبْحَانَك اللَّهمَّ وبحَمْدِكَ لاَ إلهَ إلاَ أنتَ، أسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك، كُتب في رَقِّ ثم طبع بطابع، أستَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك، كُتب في رَقِّ ثم طبع بطابع،

فلم يكسر إلى يوم القيامة الله والطابع: الخاتم، يريد أنَّه يُختم عليه، ولا يُفتح إلى يوم القيامة.

فهذا جمله ما ثبت عن النّبي عَيَّيِّةٍ من الدّكر المتعلّق بالوضوء، قال ابن القيم رحمه الله: «ولم يُحفظ عنه [أي رسول الله عَيَّيِّةٍ] أنّه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكلُّ حديث في أذكار الوضوء الذي يُقال عليه فكذبٌ مختلق لم يقلْ رسول الله عَيْيِيَّةٍ شيئا منه »(٢)، ثم استثنى رحمه الله حديث التسمية وحديثي عمر وأبي سعيد المتقدّمين.

والله وحده الموقّق والهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>۱) المستدرك (٥٦٤/١)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في السلسلة الصحيحة (رقم: ٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/٥٩١).

انكار الطهارة والصلاة \* \* \*

## أذكار الخروج إلى الصلاة، ودخول المسجد والخروج منه

ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ وَيَنْ اللهِ خَرَجَ إلى عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ وَيَنْ اللهِ خَرَجَ إلى الصَّلاَةِ وَهُو يَقُولُ: (( اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَمَنْ تَوْقِي بَصري نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي أَمامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُوراً ().

وهذا الحديثُ يدلَّ على مشروعية قولِ هذا الدعاء عند التوجُّه إلى المسجد، وكلُّه سؤالُ لله تبارك وتعالى بأن يجعلَ النورَ في كلِّ ذرَّاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطاً به من جميع

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم:٧٦٣).

جهاته، و أن يجعلَ ذاتَه وجملته نور أ، و هذا مناسبٌ غاية المناسبة مع ما ثبت في صحيح مسلم أنَّه عَلَيْكُ قال: (( والصَّلاةُ نُورٌ ))، فالصلاة نورٌ للمؤمن في دنياه وفي قبره وفي الأخرة، وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: (( مَن حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة بوم القيامة  $_{0}$  رواه أحمد $^{(7)}$ ، فكان في غاية المناسبة وتمام الحسن والمسلمُ متَّجهُ إلى المسجد لأداء هذه الصلاة التي هي نور للمؤمن أن يسأل الله أن يُعظِمَ حظّه من النور في جسمه كله، وأن يجعله محيطًا به من جميع جوانبه.

(۱) صحيح مسلم (رقم: ۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) المسند (۱۹۹۲)، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ((179/1), 199/1).

ثم إنّ المسلم يُستحبُّ له إذا دخل المسجد أن يقول: بسم الله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، اللهُمَّ اقْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ )، وأن يقول كذلك: (ر أعُوذ باللهِ العَظِيمِ وَبوَجْههِ الكِريم، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ).

وإذا خرج أن يقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اللهم أني أسالك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، وقد دل على ذلك مجموع أحاديث:

فعن أنس بن مالك السِّيَّةُ قال: (( كان رسول الله وَيَلِيَّةُ إذا دخل المسجدَ قال: بسْم اللهِ، اللَّهمَّ صلِّ عَلى مُحَمَّد، وَإذا خَرَجَ قال: بسْم اللهِ، اللَّهمَّ صلِّ عَلى مُحَمَّد، وَإذا خَرَجَ قال: بسْم اللهِ، اللَّهمَّ صلِّ عَلى مُحَمَّد ) رواه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة (().

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة (رقم: ٨٩)، وسنده ضعيف، وقال الألباني

وعن أبي هريرة الله عن النّبيّ عَيَالِيه أنّه قال: « إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فليُسلّم على النّبيّ وَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ اقْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فليُسلّم على النّبيّ وَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشّيْطان » رواه النّبيّ وَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشّيْطان » رواه النسائي وابن ماجه والحاكم (۱)، وجاء في بعض الفاظه:

(( اللُّهمَّ باعدني من الشيطان )).

وعن أبي حُميْدٍ أو عن أبي أُسيْدٍ رضي الله عنه عنهما قال: قال رسولُ الله عَلَيْكَةٍ: « إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ قَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اقْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا

رحمه الله: (( لكن للحديث شاهد من حديث فاطمة عند ابن السني والترمذي، وقال: حديث حسن )). تخريج الكلم الطيب  $(-0.1^{\circ})$ .

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۲۰/۱)، وسنن ابن ماجه (رقم: ۷۷۳)، والمستدرك (۲۰۷/۱)، وصحّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع (رقم: ۵۱۶).

خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضَلْكَ » رواه مسلم (١).

وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النّبيِّ عَيَّالِيَّةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ: (( أَعُوذَ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبوَجْهِهِ الْكِرِيمِ، وَسُلُطانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطان الرَّجِيمِ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطانُ: حُفِظ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ )). رواه أبو داود (٢).

وهذا مجموع ما ورد مِمَّا يُستحبُّ للمسلم أن يقوله عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وإن طال عليه ذلك اقتصر على ما في صحيح مسلم، وهو أن يقول عند الدخول: اللَّهُمَّ اقْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وعند الخروج: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

(۱) صحيح مسلم (رقم:٧١٣).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (رقم:٤٦٦)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب (رقم:١٦٠٦).

قوله: (( إذا دخل المسجد )) أي حال دخوله المسجد، وقوله: (( إذا خرج )) أي حال خروجه منه.

قوله: ((بسم الله )) عند الدخول وعند الخروج، الباء للاستعانة، وكلُّ فاعل يقدر الفعل المناسب لحاله عند البسملة، والتقدير هنا بسم الله أدخل أي: طالباً عونه سبحانه وتوفيقه، وهكذا الشأن في الخروج.

قوله: ((والصلاة والسلام على رسول الله على وسول الله على فضل الصلاة والسلام على رسول الله على عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وهو من المواطن التي يُستحبُّ الصلاةُ فيها والسلامُ على رسول الله على أوقد فصلها ابن القيِّم - رحمه الله - في كتابه: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام.

وفي قوله: اللَّهُمَّ اقْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، عند الدخول، واللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، عند الخروج

حكمة، فقيل: لعلَّ ذلك لأنَّ الداخلَ طالبُ للآخرة، والرَّحمةُ أخصُّ مطلوبٍ له، والخارجُ طالبُ للمعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل، وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَاللهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَاللهُ وَقَيل: لأنَّ مَن دخل وَالبَّهُ وَاللهُ يَسْفِل بما يقربه إلى الله ونيل ثوابه وجنّته فناسبَ ذكرُ الرحمة، وإذا خرج من المسجد انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله لرزقه الطيب والحلال فناسب ذكرُ الفضل (٢)، والله أعلم.

وقد دلّت النصوص المتقدِّمة على أهميَّة التعوُّذ بالله من الشيطان الرجيم والالتجاء إلى الله عزَّ وجلَّ منه سواء عند دخول المسجد أو عند الخروج منه، وفي الدخول يقول ـ كما في حديث عبد الله بن

(١) سورة: الجمعة، الآية (١٠).

ر ) (۲) انظر: شرح الأذكار لابن علاَن (۲/۲).

عَمرو المتقدّم ـ: (( أعُوذ باللهِ العَظيم وَبوَجْههِ الكِريم، وَسُلُطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ))، وأنَّ العبدَ إذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ منِّي سائر اليوم، أي جميعه.

وفي الخروج يقول ـ كما في حديث أبي هريرة المتقدِّم ـ: « اللَّهمَّ اعصمني من الشيطان ».

وما مِن شَكِّ أَنَّ الشيطان حريصٌ على الإنسان غاية الحرص عند دخول المسجد ليَصدّه عن صلاته، وليفوت عليه خيرها، وليقلل حظه ونصيبه من الرحمة التي تنال بها، وحريص غاية الحرص على الإنسان عند خروجه من المسجد ليسوقه إلى أماكن الحرام وليوقعه في مواطن الريب، وقد صحَّ في الحديث أنَّ النَّبيَّ عَلَيْمٌ قال: «إنَّ الشيطان قاعدٌ

لابن آدم بأطرقه (()) ، أي: في كلِّ طريق يسلكه الإنسان سواء كان طريق خير أو طريق شرِّ ، فإن كان طريق خير قعد له فيه ليُشبطه عنه وليُثنه عن المُضيِّ فيه، وإن كان بخلاف ذلك قعد له فيه ليشجعه على المضيِّ فيه، وليدفعه على الاستمرار والمواصلة، نسأل الله أن يعيذنا وإيَّاكم وجميع المسلمين منه.

وقوله: (( أعُوذ باللهِ العَظِيمِ وَبوَجْهِهِ الكِريمِ، وَسُلُطانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ )) فيه تعوُّدٌ بالله وأسمائه وصفاته، ومن صفاته سبحانه وجهه الموصوف بالكرم وهو الحسن والبهاء، ومن صفاته السلطان الموصوف بالقِدم وهو الأوليَّة التي ليس قبلها شيء، وفي هذا دلالة على عظمة الله سبحانه

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (۲۱/٦)، والمسند (٤٨٣/٣)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع (رقم:١٦٥٢).

وجلاله وكماله، وكمال قدرته وكفايته لعبده المستعيذ به الملتجئ إليه سبحانه.

\* \* \*

#### ما يقوله من سمع الأذان

لقد ورد في شأن الأذان ـ وهو النّداء إلى الصلاة والإعلام بدخول وقتِها بألفاظ مخصوصة ـ نصوص كثيرة في سنّة النّبيّ الكريم عَلَيْتِهُ تدلُّ على فضلِه وعظم شأنه وكثرة منافعه وفوائده، سواء على المؤذن نفسِه أو على من يسمع نداءه.

فمن فضائل الأذان ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري السيخي قال: سمعت رسول الله وَيَالِي يقول: «لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤدِّن جِنُّ وَلا إنْسٌ وَلا شَيْءٌ إلاَ شَهدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ »(١)، ومدى صوتِه: أي غايتُه ومنتهاه.

وفي الحديث دلالة على أنَّ كلَّ من سمع صوت المؤدِّن من الإنس أو الجنِّ أو الشجر أو الحجر أو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٩).

الحيوانات يشهد له بذلك يوم القيامة، وفي هذا دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان لِيَكثر من يشهد له، ما لم يُجْهده أو يتأذى به.

ومن فضائل الأذان ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: (( لو يَعلم الناسُ ما في النّداء والصَّف الأول ثم لم يجدوا إلاَّ أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتمة والصبح لأتوهما ولو حَبُواً ().

والاستهامُ: الاقتراعُ، والتَّهجيرُ: التبكير إلى صلاة الظهر، وقيل: إلى كلِّ صلاة، والعتمة: صلاة العِشاء.

ومن فضائل الأذان ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الله الله عليه الله عليه قال: «

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم:٥١٥)، وصحيح مسلم (رقم:٤٢٧).

إذا نُوديَ للصلاة أدْبَرَ الشيطانُ له ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قُضي التأذين أَقْبَلَ، فإذا تُوِّب بالصلاة أَدْبَر [أي: إذا أقيمت الصلاة] فإذا قُضي التَّثويبُ أَقْبَلَ، حتى يَخطرَ بين المَرء ونفسه، يقول: ادْكُر كذا، اذكر كذا لِمَا لم يكن يَدْكُر، حتى يَظلَّ الرَّجلُ لا يَدري كم صلًى "(١).

وقد دلّ الحديث على أنَّ الأذان يطردُ الشيطان، وأنَّه إذا سمعه ولَّى هارباً حتى لا يسمع التأذين، فهو حينما يسمعه يهرب نفوراً عن سماعه، فإذا قضي يرجع موسوساً ليُفسد على المصلّي صلاته.

والنصوص في فضل الأذان كثيرة.

ثم إنَّ المسلمَ إذا سمع النِّداء يُستحبُّ له أن يقول مثلَ ما يقول المؤدِّن؛ لِما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري السِّيَّيُّ: أنَّ رسول الله عَلَيْلِيَّ قال: «

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٦٠٨)، وصحيح مسلم (رقم: ٣٨٩).

إِذَا سَمِعْتُم النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَدِّنُ (١).

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب اللهويَّيُّةُ: «إذا قالَ المُوَدِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ قال رسول الله وَيَلِيِّةٌ: «إذا قالَ المُوَدِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ

وهذا فيه فضل سماع النّداء وترديد كلماته مع المؤذن، بأن يقول مثل قوله في جميع الكلمات إلاً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٢١١)، وصحيح مسلم (رقم: ٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (رقم: ۳۸۰).

قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله؛ لأنَّ قوله: حيَّ على الصلاة دعوةُ للناس للمجيء لأداء الصلاة، وقوله: حيَّ على الفلاح دعوةُ لهم للمجيء لتحصيل ثوابها، وفي قول المسلم عند سماع ذلك « لا حول ولا قوة إلاَّ بالله » طلب للعون من الله في تحقيق ذلك.

ثم قوله ﷺ: «من قلبه » فيه دلالة على اشتراط الإخلاص؛ لأنّه أصلٌ لا بدَّ منه في قبول الأعمال والأقوال.

ومن السُّنَة أن يقول المسلم عقب سماعه للشهادتين: وأنا أشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ باللهِ شَريكَ له، وأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، رَضِيتُ باللهِ رَبَّا وَبَمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وبالإسْلام ديناً؛ لما روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص اللهِيَكُنْ، عن رسول الله يَمَا لِللهِ أنَّه قال: (( مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ عن رسول الله يَمَا لِللهِ أنَّه قال: (( مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ

المُؤَدِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ باللهِ رَبًّا وَبمُحَمَّدٍ رَسُولُهُ، رَضِيتُ باللهِ رَبًّا وَبمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبالإسلام دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ (١).

ورواه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: (( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَدِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ، قال: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، قال: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ رَضِيتُ باللهِ... )) الحديث، وهو صريحٌ في أنَّ السَّامعَ يقول ذلك بعد جواب المؤدِّن على الشهادتين، يقوله مرَّة واحدة (٢).

ويُستحبُّ للمسلم بعد انتهاء الأذان أن يُصلِّي على رسول الله عَيَّالِيَّةٍ وأن يسأل الله له الوسيلة، ومن سأل له الوسيلة حلَّت له الشفاعة، ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّه سمع النَّبيَّ عَيْلِيَّةٍ يقول: (( إذا سَمِعْتُمُ المُؤدِّنَ فَقُولُوا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد (ص: ٣٧١).

مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَى الله لِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِيَ الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَة فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عَبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَة حَلَّتُ لَهُ الشَّقَاعَة ﴾ (١).

وأفضلُ صيغ الصلاة عليه هي الصلاة الإبراهيميَّة التي علمها النَّبيُّ وَيَكِيْقُ أُمَّته بأن يقول: «اللهُمَّ صللٌ على مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صلَّيْتَ على إبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ ابْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ، اللهُمَّ بَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ اللهُمَّ بَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ على اللهُمَّ بَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ على الْ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ ».

وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله عَلَيْكِيَّةٌ قال: (( مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (رقم: ٣٨٤).

وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلة وَالفَضيلة، وَالفَضيلة، وَالْفَضيلة، وَالْبُعَثُهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ 3 (1).

ثمَّ إنَّ المسلم بعد ذلك أن يدعو الله لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فإنَّ هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ المؤدِّنين يفضلونَنا؟ فقال رسول الله عَيْلِيَّةٍ: « قُلْ كما يَقولونَ، فإذا انتهيتَ فسلُ ثُعْطَه » (٢).

وروى أيضاً عن أنس بن مالك السِّعِيُّ قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: « لا يُردُ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٦١٤).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (رقم: ٢٥)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (رقم: ٤٤٠٣).

فهذا جملة ما ورد في هذا الباب، وليحذر المسلمُ أشدَّ الحذر مِمَّا أحدثه الناسُ مِمَّا لم تثبت به سُنَّة ولم يقم عليه دليل، والله تعالى أعلم.

(١) سنن أبي داود (رقم: ٥٢١)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (رقم: ٣٤٠٨).

## أذكار استفتاح الصلاة

لقد ثبت عن النّبيّ عَيَيْكِيّ أنواعٌ من الأذكار والأدعيّة يستفتحُ بها المسلمُ صلاته فرضها ونفلها، ولم يكن النّبيُ عَيَيْكِيّ يُداومُ على استفتاح واحد، بل كان يستفتحُ بأنواع من الاستفتاحات، وهي في الجملة مشتملة على تعظيم الله وتمجيده وحُسن الثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله، وسؤاله مغفرة الذنوب، ولا يلزم المسلمَ نوعٌ معيّن من هذه الأنواع، بل بأيّ منها أخذ لا حرج عليه، والأوثلى أن يفعل بعضها تارة وبعضها تارة؛ لأنّ ذلك أكملُ في الاثباع.

ومن هذه الاستفتاحات ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة اللهِ عَلَيْةٍ إذا اللهِ عَلَيْةٍ إذا اللهِ عَلَيْةٍ إذا اللهِ عَلَيْةٍ أَنْ اللهِ عَلَيْةً قَالَ أَنْ يَقْرَأُ، فَقَالَ أَبُو

هُريْرة: يَا رَسُولَ اللهِ! بأبي وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبيرِ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَ المَشْرِق بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالمَعْرِب، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطايَايَ كَمَا يُنَقَى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس، اللَّهُمَّ اعْسِلْنِي مِنْ خَطايَايَ بالتَّلْج وَالمَاءِ وَالبَردِ » (١).

وفي هذا الاستفتاح سؤالٌ لله تبارك وتعالى أن يباعد بين العبد وبين خطاياه وهي الذنوب كما باعد بين المشرق والمغرب، وذلك بمَحو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والتوفيق للبُعد عنها، وأن ينقيه من خطاياه أي: ينظفه منها كما ينظف الثوب الأبيض من الدَّنس بحيث لا يبقى فيه أيُّ أثر، وأن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبَرد، وفي هذا إشارةٌ إلى شدة حاجة القلب والبَدن إلى ما يطهرهما ويبردهما

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٧٤٤)، وصحيح مسلم (رقم: ٩٨٥).

ويقويهما.

ومن استفتاحاته عَيْكِيْ ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما وغيرهما: أنَّ النَّبيَّ عَيْكِيْ كان إذا اقْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: (( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إله غَيْرُكَ ) (1).

وهذا الاستفتاح أخلِص للثناء على الله سبحانه وتنزيهه عن كلِّ ما لا يليق به، وأنَّه تبارك وتعالى منزَّهُ عن كلِّ عيب، سالمٌ من كلِّ نقص، محمودٌ بكلِّ حمد.

ومعنى قوله: (( تَعَالَى جَدُّكَ )) أي: ارتفعت وعلت عظمتُك، وجلت فوق كلِّ عظمة، وعلا شأنك على كلِّ سلطان، وقهر سلطانك على كلِّ سلطان،

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (رقم: ٧٧٥)، و(رقم: ٧٧٦)، ورواه مسلم (رقم: ٣٩٩) عن عمر بن الخَطَّاب ﷺ موقوفاً عليه.

فتعالى جدُّه تبارك وتعالى أن يكون معه شريك في المُلك أو الربوبية أو الألوهية، أو في شيء من أسمائه وصفاته، كما قال مؤمنو الجنِّ: ﴿ وَأَنَّهُ مُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا آتَّخَذَ صَبِحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ (١)، أي: تعالت عظمتُه وتقدَّست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أو ولد.

وقوله: (( و( الله غيرك () أي: ( معبود بحق سواك.

فاشتمل هذا الاستفتاح العظيم على أنواع التوحيد الثلاثة؛ توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

ومن الاستفتاحات الثابتة ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: « بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ إذ قال رجلً

(١) سورة: الجن، الآية (٣).

من القوم: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بُكرة وأصيلاً، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء ».

قال ابن عمر: فما تركتُهن منذ سمعت رسول الله عَلَيْلَة بقول ذلك (١).

وهذا كلُّه ذِكرٌ شه وثناءٌ عليه سبحانه بهذه الكلمات العظيمة: (( الله أكبر كبيراً، والحمدُ شه كثيراً، وسبحان اللهِ بُكرةً وأصيلاً ))، فكلُّه تكبير وتحميدٌ وتسبيحٌ لله، فهو مُخلص في الثناء على الله عز وجل .

ومن الاستفتاحات الواردة ما رواه مسلم في صحيحه عن عليِّ السِّيَكِيَّةِ: (( أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ۲۰۱).

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الْصَلَّاةِ قَالَ: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْمُسْلِمِينَ، لا شَريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسلِمِينَ، اللّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إِلهَ إلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي قَاعْفِرْ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي قَاعْفِرْ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي قَاعْفِرْ لِي فَرْدُ الدُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ، واهْدِنِي ذَنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لا يَعْفِرُ الدُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ، واهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاق، لا يَعْفِرُ الدُّنُوبِ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وأَهْدِنِي وَأَصْرَفْ

عَنِّي سَيِّنَهَا لَا يَصْرُفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ، يَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ ، رَابُ

(۱) صحيح مسلم (رقم: ۷۷۱).

وهذا كلُه خبر من العبد عمّا ينبغي أن يكون عليه من ذلِّ وخضوع وانكسار بين يدي فاطر السموات والأرض.

وقوله: (( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَوَاتِ وَقُوله: (( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ )) أي: أخلصتُ دينِي وعملي، وقصدتُك وحدك بعبادتِي وتوجُّهي، وقوله: (( حنيفاً )) أي مائلاً عن الشِّرك إلى التوحيد.

وقوله: ((إنَّ صلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي شَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) خصَّ هاتين العبادَتين الصلاة والنُّسُكُ وهو الذبح - بالدِّكر؛ لشرفهما وعِظم فضلهما، ومَن أخلص في صلاته ونُسُكِه استلزم إخلاصه شه في سائر أعمالِه، وقوله: (( مَحْيَايَ وَمَمَاتِي )) أي: ما آتيه في حياتِي، وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله شه ربِّ العالمين، لا شريك له في شيء من ذلك.

وقوله: (( اللّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَ أَنْتَ، أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَقْسِي وَاعْتَرَقْتُ بِدَنْبِي فَاعْفِرْ لِي ذَنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ) فيه التوستُّل إلى الله بملكه وألوهيته وربوبيته، واعترافُ العبد بأنَّه عبدُ له ظالِمٌ لنفسه معترف بذنبه، وأنَّه سبحانه غافرُ الذنوب ولا يغفرها إلاَّ هو، وهو بهذا يطمع من ربِّه أن يغفر له ذنبَه.

وقوله: (( واهْدِنِي لأحْسَن الأخْلاق، لا يَهْدِي لأحْسَنِهَا الأَ أَنْتَ، وَاصْرُفْ عَنِّي سَيِّنَهَا لا يَصْرُفُ عَنِّي سَيِّنَهَا الله الله الله الخُلُق عَنِّي سَيِّنَهَا الآ أَنْتَ )) فيه سؤال الله الهداية إلى الخُلُق الحسن، واعترافه بأنه لا يهدي إليه إلا الله، وأن يصرف عنه الخُلُقَ السيِّئ الرديء، واعترافه بأنه لا يصرفه عنه إلا الله.

وقوله: (( لبَيْك )) استجابة لنداء الله وامتثال أمره سبحانه، وقوله: (( وسعديك )) أي: إسعاداً بعد إسعاد،

والمراد: طاعة بعد طاعة.

وقوله: (( والخيرُ كله في يَدَيْك )) أي: خزائنه عندك، وأنت المانُ به المتفضل وحدك.

وقوله: (( والشَّرُّ ليس إليك )) فيه تنزيه الله عن الشرِّ أن يُنسب إليه، فالشرُّ لا يُنسب إلى الله بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنَّما الشرُّ يدخل في مخلوقاته ومفعولاته، فالشرُّ في المقضي لا في القضاء، فتبارك وتعالى عن نسبة الشرِّ إليه، بل كلُّ ما نسب إليه فهو خير.

وقوله: (( وأنا بكَ وإليكَ )) أي: بك أستجير وإليك ألتجئ، أو بك أحيا وأموت وإليك المرجع والمصير.

وقوله: (( تباركت وتعاليت )) فيه إثبات استحقاقه سبحانه الثناء والتعظيم.

ثم ختم هذا الاستفتاح بالاستغفار والتوبة،

أذكار الطهارة والصلاق

وللحديث صلة، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

## أنواع استفتاحات الصلاة

سبق أن مر معنا ذكر أنواع استفتاحات النّبي عَلَيْ للصلاة، وبيان شيء من معانيها ودلالتها، وسبق الإشارة إلى أن النّبي عَلَيْ لم يكن يداوم على نوع من تلك الأنواع، بل يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة، ومن يتأمّل في هذه الاستفتاحات المأثورة عن النّبي عَلَيْ يَدِهُ فيه الثناء الله، ونوع فيه إخبار من العبد عن عبادة الله، ونوع فيه دعاء وطلب.

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أصلاً عظيماً في هذا الباب وأطال في ذكر شواهده ودلائله، ألا وهو أنَّ أعلى الدِّكر ما كان ثناءً على الله، ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله، ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله ويليه ما كان دعاءً من العبد، ثم قال ـ رحمه الله ـ

عقب ذلك:

(ر إذا تبيّن هذا الأصل، فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناءً محضاً، مثل (سبحانك اللّهمَّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك)، وقوله: (الله أكبر كبيراً، والحمدُ لله كثيراً، وسبحان اللهِ بُكرةً وأصيلاً)، ولكنْ ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا، فإنّه تضمَّن ذِكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وتضمّن قوله: (تبارك اسمك وتعالى جدُّك) وهما من القرآن أيضاً، ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب اللها يجهر به يُعلمه الناس.

وبعده النوعُ الثاني وهو الخبر عن عبادة العبد، كقوله: (وجَّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض .. الخ)، وهو يتضمَّن الدعاء، وإن استفتح العبدُ بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة،

وهو أفضلُ الاستفتاحات كما جاء ذلك في حديثٍ مُصرَّحاً به، وهو اختيار أبي يوسف وابن هُبيرة الوزير، ومن أصحاب أحمد صاحب الإفصاح، وهكذا أستفتحُ أنا.

وبعده النوغ الثالث، كقوله: (اللَّهمَّ باعِد بينِي وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... اله كلامه رحمه الله (۱).

وكان ـ رحمه الله ـ قد قرر في مواضع من مؤلفاته قاعدةً نافعة تتعلَّق بالعبادات التي جاءت في الشريعة على أنواع، وهي أنَّها تُفعل على جميع تلك الأنواع الواردة، قال رحمه الله: «قد تقدَّم القولُ في مواضع أنَّ العبادات التي فعلها النَّبيُّ وَيَنْكِينُ على أنواع يُشرَع فعلها على جميع تلك الأنواع، لا يكره منها شيء، وذلك مثلُ أنواع التشهدات، وأنواع منها شيء، وذلك مثلُ أنواع التشهدات، وأنواع

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۲۲ - ۳۹۵).

الاستفتاح، ومثل الوتر أول الليل وآخرَه، ومثلُ الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة، وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليها، والتكبير في العيد، ومثلُ الترجيع في الأذان وتركه، ومثلُ إفراد الإقامة وتثنيتها ... »، ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أنَّ الكلامَ في هذه المسألة من مقامين:

أحدهما: في جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة، والمقامُ الثاني: هو أنَّ ما فعله النَّبيُّ وَاللَّهُ مِن أنواع متنوِّعة، وإنْ قبل إنَّ بعض تلك الأنواع أفضل، فالاقتداء بالنَّبيِّ عَلِيلِيَّة في أن يُفعل هذا تارة وهذا تارة أفضلُ من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر، وذلك أنَّ أفضلَ الهدي هدي محمد عَلِيلِيَّة، ولم يكن يُداوم على استفتاح واحد قطعاً (1).

وقال رحمه الله: (( ونحن إذا قلنا التنوُّعُ في هذه

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/۲۲ ـ ۳۶۳).

الأذكار أفضل، فهو أيضاً تفضيلُ لجنس التنوع، والمفضولُ قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته له ... لأنَّ انتفاعَه به أتمُّ، وهذه حالُ أكثر الناس، قد ينتفعون بالمفضول لمناسبته لأحوالِهم الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل، فالعبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبُه ويرغبُ فيها أفضلُ من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة، وعلى هذا قد تكون مداومتُه على النوع المفضول أنفع لمحبَّته وشهودِ قلبه وفهمِه ذلك الدِّكر »(۱).

ثم إنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةٍ ثبت عنه أنواعٌ أخرى من الاستفتاح كان يستفتح بها صلاة الليل، منها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ إذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: (( اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲).

الحَمْدُ، الكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الْحَمْدُ، الْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْتَ الْحَمْدُ الْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْنَ الْحَقُ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْنَ الْحَقُ، وَوَعْدُكَ الْحَقُ، وَلَقَاوُكَ حَقٌ، وَقُولُكَ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْجَنَّةُ وَالْبَيْوِنَ حَقٌ، وَمُحَمَّدُ عَيَيْلِيةٍ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ وَالْبَيْوِنَ حَقٌ، وَمُحَمَّدُ عَيَيْلِيةٍ حَقٌ، وَاللَّيْلِيةِ مَقٌ، وَاللَّيْلِيةِ حَقٌ، وَاللَّيْلِيةِ مَقٌ، وَاللَّيْلِيّةِ وَاللَّيْلِيّةِ وَاللَّيْلِيّةِ وَقَلْكَ مَوْلَكُمْ وَاللَّيْلُكَ مَا اللَّهُمَّ لَكَ الْمُلْمَثُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَالْمُؤَخِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَرْتُ، وَمَا أَسْرَرِثُ وَمَا أَخْرَرْتُ وَمَا أَخْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرِثُ وَمَا أَعْدَرُهُ وَالْنَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الْمُؤَدِّرُ لَيْ اللَّهُ الْإِلَا الْمَقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الْمُؤْخِرِهُ الْمُؤْمِدُونُ الْمُؤْمِدُ وَالْتَ الْمُؤْمِدُ وَالْمَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْ

وهذا الدِّكر تضمَّن الأنواعَ الثلاثة المتقدّمة: الثناءَ على الله، والإخبار من العبد عن عبادة الله، والسؤالَ والطلب، وقدَّم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله عَيْلِيْرُ، ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ١١٢٠)، وصحيح مسلم (رقم: ٢٦٩).

العبد وإيمانه، ثم ختمه بالسؤال والطلب(١).

وهو في الجملة ذكر عظيم ودعاء مبارك مشتمل على أصول الإيمان وأسس الدين وحقائق الإسلام، وفيه التوسل إلى الله بحمده والثناء عليه والإقرار بعبوديته، ثم سؤاله تبارك وتعالى مغفرة الذوب.

ومن استفتحاته عَيَّكِيَّةٍ لصلاة الليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيَّةٍ إذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اقْتَتَحَ الصَّلاة: اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض، عَالِمَ الغَيْب وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ السَّمَوَاتِ وَالأرْض، عَالِمَ الغَيْب وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإذنِكَ، إنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراطٍ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإذنِك، إنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراطٍ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإذنِك، إنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراطٍ

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/۳۹).

مُسْتَقِيمٍ ))

و هذا فيه التوسيُّل إليه سيحانه بريوبيته العامة والخاصية لهؤلاء الثلاثة من الملائكة الموكلين بالحياة؛ فجبريل موكّلٌ بالوحي الذي به حياةُ القلوب والأرواح، وميكائيل موكَّلٌ بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكَّلٌ بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتِهم (٢)، و توسُّلُ إليه سبحانه بكونه فاطر السموات والأرض، أي: خالقهما ومبدعهما، وبعلمه سبحانه الغيب و الشهادة، أي: السِّرُّ و العلانية، و بأنَّه سبحانه هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، أن بهدبه لما اختلف فبه من الحقِّ بإذنه، والهدابة هي العلمُ بالحقِّ مع قصده وإيثاره على غيره، والمهتدى

(۱) صحيح مسلم (رقم: ۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (١٧٢/٢).

هو العاملُ بالحقِّ المريد له، وهي أعظم نعمة شه على العبد، نسأل الله أن يهدينا جميعاً إليه صراطاً مستقيماً، وأن يوقّقنا لكلِّ خير.

\* \* \*

## أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين

ورد في هذا أنواع من الأذكار والأدعية، وفيما يلي عرض لجملة من النصوص الواردة في هذا الباب مع إيضاح شيء من معانيها ودلالتها.

روى مسلم في صحيحه عن حذيفة التّوعَيُّ قال: ( صَلَيْتُ مَعَ النّبيّ عَيَّالِيَّةٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَة، فَقُلْتُ يَرِكُعُ عِنْدَ المِائَةِ، ثُمَّ مَضى، فَقُلْتُ يُصلّي بها فِي رَكْعَةٍ، فَمَضى، فَقُلْتُ يُصلّي بها فِي وَكْعَةٍ، فَمَضى، فَقُلْتُ يَرِبْكَعُ بها، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، فَقَرَأُهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، فَقَرَأُهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إذا مَرَّ بِنَيَةٍ فِيها تَسْبِيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَل، وَإِذَا مَرَّ بِنَعُونُذِ تَعُودُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ وَإِذَا مَرَّ بِنَعُونُذِ تَعُودُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُمِعَ المَعْظِيم، فَكَانَ رَبُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ سَمِعَ

لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قَيَامِهِ (١).

ففي هذا الحديث مشروعية أن يقولَ المسلمُ في ركوعه (سبحان ربي العظيم) وفي سجوده (سبحان ربي الأعلى)، قال ابن القيم رحمه الله: ((فشرعَ للرَّاكع أن يَذكرَ عَظمة ربِّه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته، فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق: (سبحان ربي العظيم) فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغُ عنه السفيرُ بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: ﴿فَسَبِّحُ بِالله وَبِينَ عَباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: ﴿فَسَبِّحُ بِالله مَربِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٢) قال: (اجعلوها

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ۷۷۲).

<sup>(</sup>٢) سورة: الواقعة، الآية (٧٤).

في ركوعكم) ... »(١).

وقال عن السجود: (( وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد (سبحان ربي الأعلى)، فهذا أفضل ما يقال فيه، ولم يرد عن النّبيّ أمره في السجود بغيره حيث قال: (اجعلوها في سجودكم) ... وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط بقوطه، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه )...

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « كَانَ النَّبِيُّ عِيَالِيَّةٍ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِه

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة لابن القيم (ص:١٧٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة لابن القيم (ص: ١٨١).

وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأُوَّلُ القُرْآنَ (١).

والمراد بقولها رضي الله عنها يتأول القرآن؛ أي: يتأول قول الله عز وجل في سورة النصر: ﴿ فَسَبِّحْ نِحَمِّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ ﴿ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (٢) فكان يُكثر أن يقولَ في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللَّهمَّ ربنا وبحمدك اللَّهمَّ اغفرلي ».

وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِه وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ »(٣).

وقوله: (( سُبُّوح قُدُّوس )) هما اسمان شه دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه عن كلِّ ما لا يليق

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٧٩٤)، وصحيح مسلم (رقم: ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة: النصر، الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (رقم:٤٨٧).

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُ مَلِي عَرَبِي مُ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُبِينٍ ﴾ (١)، وقد سُمِّي جبريل عليه السلام روحاً؛ لأنَّه كان يَنْزل بالوحى الذي به حياة القلوب.

وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك الأشجعي السُّيِّ قال: (( قُمْتُ مَعَ رَسُول اللهِ وَيُلِيِّةٌ لَيْلَةٌ، فَقَامَ فَقَرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لا يَمُرُ بَآيةِ رَحْمَةٍ

<sup>(</sup>١) سورة: الشعراء، الآيات (١٩٢ ـ ١٩٥).

إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَدَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّدَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بقَدْر قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلْكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ، ثُمَّ سَجَدَ بقَدْر قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَ أُ بِالْ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَ أُ سُورَةً سُورَةً سُورَةً إِلاَ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَ أُ سُورَةً سُورَةً سُورَةً إِلاَ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَرَ أُ سُورَةً سُورَةً إِلَا أَلَا اللهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَرَ أُ سُورَةً سُورَةً إِلَا أَلَا أَلَا اللهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَرَ أُ سُورَةً سُورَةً إِلَا اللهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَرَ أُ سُورَةً سُورَةً إِلَا اللهِ عَمْرَانَ، ثُمَّ قَرَ أُ سُورَةً سُورَةً إِلَا اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهُ عَلَهُ عَلَا اللهِ عَلَى الْعَلَا لَهُ عَلَى اللهَ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعُرْمِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَى الْعُرْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقوله: «سبحان ذي الجبروت والملكوت » أي: تَنزَّه وتقدَّس، «والجبروت والملكوت » فَعَلُوت من الجبر والملك، كالرَّحَموت والرَّغَبوت والرَّغَبوت والرَّعَبوت فَعَلُوتٌ من الرحمة والرغبة والرهبة، والعرب تقول:

(( رهبوت خیر من رحموت () أي: أن ترهب خیر من أن ترحم، فالجبروت والملكوت يتضمن من

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (رقم: ۸۷۳)، وسنن النسائي (رقم: ۱۱۲۰)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم: ۷۷۲).

معانى أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار (١)، قال الله تعالى في آخر سورة يس ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

وقوله: (( والكبرياء والعظمة )) أي : وذي الكبرياء والعظمة، وهما وصفان متقاربان خاصتًان بالله تعالى، لا يستحقهما أحدٌ سواه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةٍ: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ: الكبْرياءُ ردَائِي، والعظمةُ إزاري، فمَن ناز عَنِي واحداً منهما قَذَفته في النار  $(^{"})$ .

فجعل العظمة بمئز لة الازار، والكبرباء بمئز لة

(١) انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص:١٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة: يس، الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (رقم: ٤٠٩٠)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة (رقم: ٥٤١).

الرداء، إشارة إلى اختصاص الرَّبِّ سبحانه بهما، وتنزيهه سبحانه عن الشريك في شيء من ذلك.

وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب السوي في حديث طويل: «أنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَكِيْ في حديث طويل: «أنَّ رَسُولَ اللهِ وَالْكَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبَكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشْعَ لَكَ سَمْعِي وبَصري ومُخِي وعَظْمِي وعَصبي، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الأرْض، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ، تَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » (١).

قوله: (( اللَّهمَّ لك ركعت )) تأخيرُ الفعل يَدلُّ على

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ۲۷۱).

الاختصاص؛ أي: لك ركوعي لا لسواك.

وقوله: (( وبك آمنت )) أي: أقرر رثت وصدَّقت.

وقوله: (( ولك أسلمت )) أي: انقدت وأطعت.

وقوله: ((خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي )) أي: أن هذه الأشياء مني كلها خضعت لك وذلت بين يديك وانكسرت لجَنَابك.

وقوله إذا رفع من الركوع: (( سمع الله لمن حمده ) أي : استجاب الله لمن حمده فالسمع هنا سمع إجابة.

وقوله: (( ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ((), سيأتي الكلام عن معناه إن شاء الله.

وقوله: (( سجد وجهي للذي خلقه وصور وشَقَ سمعَه وبصر َه، تبارك الله أحسن الخالقين () فيه

استحضارُ العبد لعظمة الله سبحانه، وكمال خلقه للإنسان في أكمل صورة وأحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين.

\* \* \*

## ومن أذكار الصلاة

لا يزال الحديث عن الأذكار المتعلقة بالصلاة، لقد ثبت عن النّبيّ عَيَالِيّ أنواع من الأذكار يُشرع للمسلم أن يقولها عند الرفع من الركوع، وهي في الجملة حمدٌ لله وثناء عليه وتمجيد له سبحانه.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة السِّيَّكُ: أنَّ رسول الله عَيَّالِيَّةٍ قال: (( إذا قالَ الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (()).

وفي لفظ: (( اللَّهُمَّ ربَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ )) بزيادة (( الواو )) وهو في الصحيحين، قال ابن القيم رحمه الله: (( ولا يُهمل أمر َ هذه الواو في قوله (ربنا ولك

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (رقم:۷۹۰، ۷۹۰)، وصحیح مسلم (رقم:٤٠٩).

الحمد)، فإنّه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإنّ قوله: (ربّنا) متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيُّوم الذي بيديه أزمَّة الأمور وإليه مرجعها، فعطف

على هذا المعنى المفهوم من قوله: (ربنا) قوله (ولك الحمد) فتضمَّن ذلك معنى قول الموحِّد: له الملك وله الحمد (()).

وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب السي على بن أبي طالب السي على الله المحدُ مِلْ السموات، ومِلْ الأرض، ومِلْ ما بينهما، ومِلْ ما شئت من شيء بعد (٢).

وقوله: (( ملء السماوات ... )) إلخ أي: حمداً

<sup>(</sup>۱) كتاب الصلاة (ص:۱۷۷) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (رقم:٤٧٧).

وصفه وقدره أنَّه يملأ العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد بهذه الصفة يملأ جميع الخلق الموجود.

وقوله: (( وملء ما شئت من شيء بعد )) أي: حمداً يَملأ ما يخلقه الرَّبُّ تبارك وتعالى بعد ذلك وما يشاؤه سبحانه.

و على هذا فحمده سبحانه مَلاً كلَّ موجود، ومَلاً ما سبو جد<sup>(۱)</sup>.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري الشَّوَيُّ ، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَكِيَّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالأَرْض، وَمِلْءَ مَا شِئْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا مَعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذا مَانِعَ لِمَا مَنَعْتَ، ولا يَنْفَعُ ذا

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم (ص:١٧٧).

الجَدِّ مِثْكَ الجَدُّ ))(١).

قوله: ((ربَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، وَمِلْءَ مَا شَبِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ )) تقدم بيان معناه، وقوله: (( أهل الثناء والمجد )) أي أنت يا الله أهل أن يُثنَى عليك وثمجَد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمك وكثرة آلائك.

وقوله: ((أحقُّ ما قال العبد )): أي: إنَّ هذا الثناء عليك والتمجيد هو أحق شيء قاله العبد وتلفظ به، فقوله: ((أحقُّ )) خبرُ لمبتدأ محذوف تقديره هذا الثناء والتمجيد، وقد جاءت هذه الجملة تقريراً لحمده وتمجيده والثناء عليه، ولبيان أنَّ ذلك أحقُّ شيء نطق به العبدُ، وأفضلُ أمر تكلم به.

وقوله: (( وكُلُنا لك عبد )) فيه اعتراف بالعبودية،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ۲۷۱).

وأنَّ ذلك حكم لجميع الناس، فكلُهم معبدون مُذلَّلُون لله معبدون مُذلَّلُون لله سبحانه، هو ربُّهم وخالقهم، لا ربَّ لهم ولا خالقَ سواه.

وقوله: (( لا مانع لِما أعطيت ولا معطي لِما مَنعت ) فيه الاعتراف بتفرُّد الله تعالى بالعَطاء والمنع، والقبض والبسط، والخفض والرفع، لا شريك له في شيء من ذلك، فما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة، أو بلاء ونقمة فلا رادَّ له ولا مانع لوقوعه، وما يَمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُمْ إِلَّا وَكما هُو وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُمْ إِلَّا وَكما قال سبحانه:

<sup>(</sup>١) سورة: يونس، الآية (١٠٧).

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَلَاء والمنع، الْحَكِيمُ ﴾ (١)، فهو سبحانه المتفرِّدُ بالعطاء والمنع، وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه.

وقوله: (( ولا ينفع ذا الجد منك الجد )) أي: لا ينفع عنده، ولا يخلص من عذابه، ولا يدني من كرامته جدود بني آدم، أي: حظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، وإنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته (٢).

وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزُّرَقي اللَّبِيُّ قال: ((كُنَّا يَوْماً نُصلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْلِيَّةِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة: فاطر، الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم (ص:١٧٧ - ١٨٧).

لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلْمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَن الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: رَأَيْتُ بضْعَةً وَتَلاَثِينَ مَلَكًا لَمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: رَأَيْتُ بضْعَةً وَتَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتُدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أُوَّلُ (١).

قوله: (( حمداً كثيراً طيباً مُباركاً فيه () أي: أحمده حمداً، (( وحمداً () مفعول مطلق مؤكد لعامله، وقوله: (( كثيراً طيباً مباركاً فيه () هذه صفات للحمد، أي: أحمدك حمداً موصوفاً بالكثرة والطيب والبركة.

وقوله عَلَيْقِ: (( مَن المتكلّم )) أي من القائل لهذه الكلمة: (( ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيّباً مُباركاً فيه )).

قوله: (( لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها () البضعة: قطعة من العدد، قيل: ما بين الثلاث إلى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٧٩٩).

التسع، وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، قوله: « يبتدرونها » من الابتدار، وهو السبق، أي يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات.

ومن فوائد هذا الحديث أنَّ على المأموم المبادرة اللي قول (ربنا ولك الحمد) عقيب تسميع الإمام، وهذا مستفادٌ من حرف الفاء من قوله: ((فقال رجلٌ وراءه )) فإنَّ الفاء تفيد التعقيب.

ومن فوائد الحديث كثرة الملائكة الكاتبين، ومحبَّة الملائكة للخير وأهله، وتسابقهم وتنافسهم فيه.

وفي الحديث خصوصية النّبيّ عَلَيْتُهُ برؤيته هؤلاء الملائكة: حيث رآهم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرهم من حوله من الصحابة.

ثمَّ هل هؤلاء الملائكة الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمة من الحفظة أو من غيرهم، قولان لأهل

العلم، والأقرب ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّهم غير الحفظة، ومِمَّا يؤيِّد هذا ما جاء في صحيح البخاري عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةُ أَنَّه قال: (( إنَّ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الدِّكر » إلى آخر الحديث، وفي لفظ

( فُضُلاً عن كتَّاب الناس (1)، وقد استدل به أهل (1)العلم على أنَّ بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة، والله أعلم.

(۱) صحيح البخاري (رقم: ٦٤٠٨)، والمسند (٢٥١/٢).

### ومن الأذكار المتعلقة بالصلاة

لا نزال في الحديث عن الأذكار المتعلقة بالصلاة، خرج الإمام مسلم - رحمه الله - في كتابه الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: (( كَشَفَ رسولُ الله عَيَيِيِّ السِّتَارَةَ والنَّاسُ صفوفٌ خلفَ أبي بكر السِّعِيُّ فقال: أيُّها الناس إنَّه لم يَبْقَ من مُبَشِّرات النُّبُوة إلاَّ الرؤيا الصالحة يراها المسلمُ أو تُرَى له، ألا وإنِّي نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعا، فأمَّا الركوع فعظموا فيه الرَّبَّ عز وجل، وأمَّا السُّجُود فاجْتَهدوا في الدُّعاء فقمن أن يُستجاب لكم (()).

فقد أوضح النّبيُّ عَلَيْتٍ في هذا الحديث ما يَختَصُّ به هذان الرّكنان العظيمان؛ الركوع والسجود من

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ٤٧٩).

ذكر يُناسب هيئتهما بعد ذكره للنهي عن قراءة القرآن فيهما؛ لأنّهما حالتًا ذلّ وخضوع وتطامن وانخفاض، فأمّا الركوغ وهو حال انخفاض وتطامن وخضوع، فيُشرع للمسلم فيه أن يَذكر عظمة ربّه، وأنّه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة والجلال، كالقوّة والعزّة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، وأنّه لا يَستحق أحدٌ التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يُعظّموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم.

قال ابن القيم رحمه الله: (( فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: ﴿ فَسَبّحُ

بِاًسَمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ (١)، قال: (اجعلوها في ركوعكم) ... وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب على جل جلاله ـ بالقلب والقالب والقول؛ ولهذا قال النَّبيّ عَلَيْهُ: (أما الركوع فعظموا فيه الرب) » (٢). اهكلامه رحمه الله.

وأما السجود ـ وهو حال قرب من الله، وخضوع له، وتذلل بين يديه، وانكسار له سبحانه ـ فيُشرع للمسلم فيه أن يُكثر من الدعاء، والدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة الله وين أن رسول الله وين قال: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد، فأكثروا الدُعاء »، وفي الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام: «وأما السبُّجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن المنتوب المنت

<sup>(</sup>١) سورة: الواقعة، الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة (ص:١٧٦).

أن يُسْتجابَ

لكم »، أي: حَرِيُّ وجَدير أن يُستجاب لكم؛ لأنَّ العبدَ أقربُ ما يكون من ربِّه وهو ساجد، وأفضلُ الأحوال له حالٌ يكون فيها أقربَ إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحلِّ أقربَ إلى الله، ولهذا كان الدعية المأثورة عن النَّبيِّ عَيَيْكِيَّ في السجود ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، قالت، وفَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَيْكِيَّ لَيْلةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْن قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَان وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ أعُوذ برضاكَ مِنْ مَنْطكوبَتَان وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ أعُوذ برضاكَ مِنْ مَنْطكوبَتَان وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ أعُوذ بلكَ مِنْك، لا مَنْحَطك، وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذ بكَ مِنْك، لا أَحْصيي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثنَيْتَ عَلَى نَقْسلِكَ » (١).

وقد دلَّ هذا الحديثُ العظيمُ على أنَّه لا مَفَرَّ إلاَّ إلى الله، ولا مَلجَأ منه إلاَّ إليه، فأزمَّهُ الأمور كلُها

(۱) صحيح مسلم (رقم:٤٨٦).

بيده، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره، الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المَنْجَى، وإليه المَلْجَأ، وبها الاستعادة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعادة فعله والمستعاد منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب عيره، ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل الأمر كله شه، ليس لأحد سواه منه شيء.

وقوله في ختام هذا الدعاء: (( لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )) فيه الاعتراف بأنَّ شأنَ الله سبحانه وعظمته وكمالَ أسمائه وصفاته أعظمُ وأجَلُّ من أن يُحصيها أحدٌ من الخلق، أو يبلغ

أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه.

ومن أدعية السجود كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة السِّيَّيُّ: « أنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي دَنْبي كُلَّهُ، دِقَهُ وَجِلَّهُ، أوَّلهَ وَآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ » (1).

وقوله: « ذنبي كله » أي: ذنوبي جميعَها، فإنَّ المُفرد إذا أضيف يَعُمُّ، ثم إنَّ هذا التعميم والشمول في هذا الدعاء ليأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد ما علمه منها وما لم يعلمه، لا سيما والمقام مقام دعاء وتضرع وإظهار العبودية والافتقار، فناسب ذكر الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلاً؛

(( دقّه وجلّه، أوَّله وآخرَه، وعلانيتَه وسرَّه )) وهذا

(١) صحيح مسلم (رقم:٤٨٣).

أبلغُ وأحسنُ من الإيجاز والاختصار.

ثمَّ إنَّ بين السَّجدَتين ركناً لا بدَّ منه في الصلاة، وهو الجلسة بين السجدتين، وقد شُرع فيه من الدعاء ما يليق به ويُناسبه، وهو سؤالُ العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرِّزقَ؛ فإنَّ هذه الأمور تتضمَّن جلب خيري الدنيا والآخرة، ودفع الشرور فيهما.

فعن حذيفة السِّيَّ : أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ﴿ رَبِّ اعْفِرْ لِي ﴾ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ﴿ رَبِّ اعْفِرْ لِي ﴾ رواه أبو داود (١).

أي: أنَّه عَيَالِيَّةٍ يُكرِّرُ هذا الدعاء بين السجدتين، لا أنَّه يقوله مرتين فقط.

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (رقم: ٨٧٤)، وصحَّحه العلاَّمة الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم: ٧٧٧).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كَانَ النّبيُّ عَيَّالِيَّ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن: اللّهُمَّ اغْفِر لِي وَارْحُمْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي )) وارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي )) رواه أبو داود والترمذي (۱).

وسؤالُ المغفرة فيه الوقاية من شرِّ الذنوب، وسؤالُ الرَّحمة فيه تَحصيلُ الخير والبرِّ والإحسان، وسؤال الله أن يَجْبُرَه فيه سدُّ حاجته، وجَبْرُ كسره، وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه، وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن، وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وسؤال المرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام

(۱) سنن أبي داود (رقم: ۸۰۰)، وسنن الترمذي (رقم: ۲۸٤)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم: ۲۰۲). والشراب، وما به قوام الروح من العلم والإيمان.

فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعاً لأصول السعادة محيطاً بأبواب الخير، مشتملاً على سئبل الفلاح في الدنيا والآخرة، فما أعظمه من دعاء، وما أحسن إحاطته وجمعه.

\* \* \*

## أذكار التشهد

إنَّ من الأذكار المتعلقة بالصلاة أذكار التشهد، وقد ثبت فيه عن النَّبيِّ عَلَيْكِيْ أحاديثُ عدّة فيها صيغ متقاربة للتشهد، كلُها جائزة ومشروعة، منها: ما ثبت

في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: «كان رسول الله عَلَيْقَ وَعَلَمُنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التّحيّات المُبَاركات الطيّبات لله، السّلامُ عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسولُ الله »(1).

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم:٤٠٣).

السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلامُ عَلَى فُلانِ السَّلامُ عَلَى فُلانِ السَّلامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانٍ، السَّلامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانٍ، السَّلامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانٍ، فَالْتَقَتَ إلْيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ قَقَالَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ السَّلامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِياتُ للهِ، وَالصَلواتُ وَالطَيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْض، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَأَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيُ (۱).

وثبت في هذا أحاديث أخرى.

وأكملُ هذه الصيغ الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود المتقدم، فهي أكملُ من الصيغة الواردة في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ وذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: «

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٨٣١)، وصحيح مسلم (رقم: ٤٠٢).

لأنَّ تشهد ابن مسعود يتضمَّن جُملاً متغايرة، وتشهُّد ابن عباس جملة واحدة  $_{1}^{(1)}$ ، فتكون كلُّ جملة في حديث ابن مسعود ثناءً مستقلاً لوجود الواو في قوله:  $_{1}^{(1)}$  التحيَّات لله والصلوات والطيبات  $_{1}^{(1)}$  بخلاف ما إذا حذفت فإنَّها تكون صفة لما قبلها، فتعدُّد الثناء في حديث ابن مسعود صريحٌ، فهو أولى وأكمل.

ثم إنّه هو المشهور بين كثير من أهل العلم، ومن حيث الإسناد هو أصحُّ ما ورد في هذا الباب، يقول الترمذي رحمه الله: « حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النّبيّ عَيَالِيَّةٍ في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النّبيّ عَيَالِيَّةٍ ومَن بعدهم من التابعين » (٢).

(١) كتاب الصلاة (ص:٢١١).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۸۲/۲).

وعلى كلِّ فإنَّ العمل به أو بغيره من التشهدات الواردة كلُّ ذلك حقُّ وسائغ.

قوله: (( التحيات )) جمع تحية والمراد التعظيمات بكافة صييَغها وجميع هيئاتها من ركوع وسجود وذلً وخضوع، وخشوع وانكسار، كلُّ ذلك لله وحده لا شريك له، وهي له سبحانه ملكاً واستحقاقاً.

وقوله: (( والصلوات )) قيل المراد به الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وقيل المراد الدعاء؛ فإنَّ معنى الصلاة لغة الدعاء، وكلُّ ذلك لله فالصلاة كلُها لله، فلا يُصرف شيء منها لغيره، والدعاء لله فلا يصرف شيء منه لأحد سواه.

وقوله: (( والطيبات )) جمع طيبة، والمراد الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات كلها لله، يُتقرب بها إليه، ولا يُتقرّب بشيء منها لأحد سواه، فهو سبحانه يُتقرّب إليه بكلّ طيب من قول أو فعل.

وقوله: « السلام عليك أيها النَّبيّ ورحمة الله وبركاته » هذا دعاءٌ للنَّبيِّ عَيَّالِيَّةٍ بالسلام والرحمة والدي يُدعى له لا يُدعى مع الله.

وقوله: (( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فيه دعاءٌ للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كلِّ آفة وعيب ونقص وسوء، وهو من جوامع كلِم النَّبيِّ .

قال بعض أهل العلم: (( عَلَمَهم أن يُفردوه عَيَالِيَّةُ بِالدِّكر؛ لشَرَفِه ومزيد حقّه عليهم، ثم علمهم أن يُخَصِّصوا أنفسَهم أوَّلاً؛ لأنَّ الاهتمامَ بها أهم، ثم أمرَهم بتعميم السَّلام على الصالحين إعلاماً منه بأنَّ الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم )) (١).

وقوله: (( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله )) فيه الشهادة لله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (٣١٣/٢) نقلاً عن البيضاوي.

بالوحدانية، ولنبيه عَيَّالِيَّة بالعبودية والرسالة، فهو صلوات الله وسلامه عليه عَبدٌ لا يُعبد؛ بل رسول يُطاع ويُتَّبع.

ثم إنَّ المسلمَ يُشرع له بعد التشهد أن يصلى على النَّبِيِّ الكريم عَيَّكِيَّةٌ بالصلاة الإبر اهيمية الثابتة عنه عَيَالِيَّة، وقد وَرَدَ فيها غيرُ حديث، منها: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: ( لَقِيَنِي كَعْبُ بِنُ عُجْرَةَ السِّيِّينُ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ هَدِيَّةُ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَيَّاكِيُّهُ، فَقُلْتُ: بَلْي، فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَمَنَا كَيْفَ نْسَلِّمُ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَ اهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَ اهِيمَ،

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ )) [1].

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي حميد الساعدي السِّعِيُّ: (( أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصلِّي عَلَيْك؟ فَقَالَ عَلَيْقٍ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَريَّتِهِ، كَمَا صلَّيتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَريَّتِهِ، كَمَا عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذَريَّتِهِ، كَمَا بَاركْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ ().

(١) صحيح البخاري (رقم: ٣٣٧٠)، وصحيح مسلم (رقم: ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٣٦٩)، وصحيح مسلم (رقم: ٤٠٧).

والصلاة على النّبيّ عَلَيْكَ هي من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وتعظيمه، وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه هي طلب ذلك له عليه من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة.

ومعنى قوله: «اللَّهمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد » البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، يقول: باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، فهو دعاءً يتضمن إعطاءَه وَ الخير وإدامته له، ومضاعفته له وزيادته.

ثم إنَّ المسلم له بعد ذلك أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به إلى أن يسلم، وقد ثبت عن النَّبيِّ عَيَّالِيَّةِ في هذا الموضع أنواعٌ من الأدعية سيكون الحديث الأتى عنها إن شاء الله تعالى.

# أذكار الطهارة والصلاة \* \* \*

### الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم

إنَّ من المواطن التي يُستحب للمسلم أن يتحرى فيها الدعاء في الصلاة ما بين التشهد والتسليم، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود السِّعِيْنُ أنَّ النَّبيَّ وَيَلِيْقٍ علمه التشهد ثم قال في آخره: ((ثم ليتَخيَّر من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو (()))، وفي رواية لمسلم: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء (())).

والأولى بالمسلم في هذا المقام أن يأتي بالأدعية المأثورة عن النّبيِّ عَلَيْكَةً وإن دعا بأدعية غيرها لا محذور فيها فلا بأس بذلك.

وفيما يلي ذكر لبعض الأدعية المأثورة في هذا المقام، ففي الصحيحين عن أبي هريرة السِّيَّكُ قال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٨٣٥)، وصحيح مسلم (رقم: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (رقم:٤٠٢).

قال رسول الله عَيَّكِيَّةٍ: (( إذا تَشْنَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَاب جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَاب القَبْر، وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ أَهْل شَرِّ فِثْنَةِ الْمَسِيحِ الْدَجَّال (1)، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب هذه الاستعادة قبيل السلام، وجمهور العلماء على أنّها مستحبة وليست بواجبة.

قوله: « من عذاب جهنم » قدَّم التعوذ من عذاب جهنم؛ لأنَّه الغاية التي لا أعظم في الهلاك منها، وجهنَّم اسم للنار التي أعدها الله للكفار يوم القيامة.

وقوله: (( ومن عذاب القبر )) فيه أنَّ عذاب القبر حق، وأنَّ المسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله منه.

وقوله: (( ومن فتنة المحيا والممات () أي الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين؛ في الحياة من كلِّ ما يَضُرُّ بدين الإنسان أو بدنه أو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم:١٣٧٧)، وصحيح مسلم (رقم:٥٨٨).

دنياه، وفي الموت من شدائده وما يكون بعده من أهوال.

وقوله: (( ومن فتنة المسيح الدجال )) المسيح الدجّال هو منبع من منابع الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن والأوجال، يكون خروجه على الناس آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة، سُمّي مسيحًا؛ لأنّ إحدى عينيه ممسوحة، فهو أعور عينه اليمنى، وسُمِّيَ دجَّالاً من الدَّجل وهو الكذب، وفتنة خروجه من أعظم الفتن، وما من نَبيّ بعثه الله إلاً حدَّر منه قومه وأنذر.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ أَعُوذ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ المَحْيَا، وَفَثْنَةِ المَحْيَا، وَفَثْنَةِ المَحْيَا، وَفَثْنَةِ المَحْيَا، وَفَثْنَةِ المَحْيَا، وَفَثْنَةِ المَحْدَا، وَفَثْنَةِ المَحْدَرَمِ. فَقَالَ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذ بِكَ مِنَ المَأْتُم وَالمَعْرَمِ. فَقَالَ

لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْرَّجُلُ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلُفَ (١).

والمأثم: هو الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب، والمغرم: ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك، فالمأثم إشارة إلى حق العباد.

ومن الأدعية في هذا المقام ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب السِّوْعَيُّ في حديث طويل: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْكِيَّ كَانَ مِنْ آخَر مَا يَقُولُ بَيْنَ التَشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اعْفِر لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْر ثُن وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أُعْلَنْتُ، وَمَا أُسْرَقْتُ، وَالْتَ المُؤخِدُ، لا إله أَنْتَ المُؤخِدُ، لا إله أَنْتَ ، (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٨٣٣) وصحيح مسلم (رقم: ٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (رقم: ۷۷۱).

قوله: (( ما قدّمت () أي من خطأ وتقصير () وما أخّرت () أي ما سيقع منّي من ذلك في الزمن المستقبل () وما أسررت وما أعلنت () أي ما وقع مني منها في السرّ أو العلانية () وما أسرفت () أي على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم المتعدية.

وقوله: (( أنت المقدِّم )) أي لمن تشاء بالمعونة والتوفيق والسداد، و(( أنت المؤخِّر )) أي لِمَن تشاء بالخذلان والحرمان وعدم المعونة.

ومن الأدعية المأثورة في هذا المقام ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النّبيِّ وَيَالِيْرٌ، قال النّبيُّ وَيَالِيْرٌ لرجل: «كَيَفَ تَقُولُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: أنتشهَدُ وَأَقُولُ: اللّهُمَّ إنّي

أَسْأَلُكَ الْجَنَّة، وَأَعُوذ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتُكَ وَلَا دَنْدَنَة مُعَاذٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَيْكِيَّةٍ: حَوْلُهَا نَدَنْدِنُ (1)، أي: حول طلب دخول الجنَّة والنجاة من النار نُدَنْدن، والدَّنْدَنَة أن يتكلم الرجلُ بالكلام، فتُسمَع نغمتُه ولا يُفهم كلامُه.

وقد جاء في السُّنَة أحاديث مشتملة على أدعية تقال في الصلاة، ولم يُبَيَّن محلُها، والأولى أن تكون في أحد موطنين؛ إما في السجود أو بعد التشهد؛ لأنَّ السُّنَّة جاءت بتحرِّي الدعاء فيهما، ومن هذه الأدعية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق السِّيَّيُّ ما رواه النَّبيِّ عَلَيْقِيْ ( عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بهِ فِي صَلاتِي؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (رقم: ۷۹۲)، وسنن ابن ماجه (رقم: ۹۱۰)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح ابن ماجه (رقم: ۷٤۲).

كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ (١).

ومنها ما رواه النسائيُ عن عطاء بن السائب، عن أبيه السِّوْتِيُ قال: ((صلَّى بنَا عَمَّارُ بنُ يَاسِرِ السِّوْتِيُ عَن أبيه السِّوْتِيُ قال: ((صلَّى بنَا عَمَّارُ بنُ يَاسِرِ السِّوْتِيُ فَقَلْ صَلاَةً فَأُوْجَزْ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَوْمِ: لقدْ خَقَقْتُ أَوْ أُوْجَزْتَ الصَّلاة؟ فَقَالَ: أَمَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ أَوْ أُوْجَزْتَ الصَّلاة؟ فَقَالَ: أَمَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فَيهَا بدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ، فَلَمَّا قَامَ فَيهَا بدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ، فَلَمَّا قَامَ تَبعَهُ رَجُلُ مِنَ القوْم - هُو أَبي غَيْرَ أَلنَّهُ كَنِّى عَنْ نَقْسِهِ - فَسَألَهُ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بهِ القَوْمَ: اللَّهُمَّ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بهِ القَوْمَ: اللَّهُمَّ بعِلْمِكَ الغَيْب، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْق أَحْيَنِي مَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَتُوفَقِنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَتُوفَقِنِي إِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْب وَالشَّهَادَةِ، وَأُسْأَلُكَ القَصْدَ فِي المَعْنَب، وَالشَّهَادَةِ، وَأُسْأَلُكَ القَصْدَ فِي كَلِمَة الحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضْنَب، وَأُسْأَلُكَ القَصْدَ فِي كَلِمَة الحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَنَب، وَأُسْأَلُكَ القَصْدَ فِي كَلَمَة الحَقِّ فِي الرَّضَا وَالغَضَنَب، وَأُسْأَلُكَ القَصْدَ فِي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم: ٨٣٤)، وصحيح مسلم (رقم: ٢٧٠٥).

الفَقْر وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ القَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْش بَعْدَ المَوْتِ، وأَسْأَلُكَ لَدَّةَ النَّظْر إلى وَجُهْكَ، وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ، فِي غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فِثْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بزينَةِ الإِيمَان، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ) (١).

و هو حديث عظيم ثابت عن النّبيّ الكريم عَلَيْتُو، مشتملٌ على فوائد عظيمة، ومقاصد كريمة، وغايات مباركة.

وقد أفرد الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث وبيان معانيه، وهي رسالة نافعة، ولعلي أقف مع بعض دلالات هذا الحديث ومعانيه العظيمة، ليكون ذلك عوناً لنا ـ بإذن

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (رقم: ۱۳۰٥)، وصحَّمه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع (رقم: ۱۳۰۱).

الله - على العناية به والمواظبة عليه، والله الموقّق.

\* \* \*

# شرح حديث عمار في الدِّكر بين التشهد والتسليم

لقد مر معنا حديث عمار بن باسر اللهجيئة المشتمل على ذلكم الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النَّبيّ عَيْنِيا في صلاته، وهو ما رواه النسائي وغيره عن عطاء بن السائب عن أبيه الله عني قال: ( صلَّى بنا عَمَّارُ بِنُ يَاسِرِ اللَّهِ عَنْ صَلاَّةً فَأُو ْجَزَ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَوْمِ: لَقَدْ خَقَفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاَّةَ؟ فَقَالَ: أَمَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيِيَّةٍ، فَلَمَّا قَامَ تَبعَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ ـ هُوَ أبي غَيْرَ أَنَّهُ كَنَّى عَنْ نَفْسِهِ \_ فَسَأَلَهُ عَن الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ القَوْمَ: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وتَوَقَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ وَأُسْأَلُكَ خَشْيَتُكَ فِي

الغَيْب والشَّهَادَةِ، وأسْأَلُكَ كَلِمَة الحَقِّ فِي الرِّضَا وَالغَضَب، وأسْأَلُكَ القَصْد فِي الفَقْر والغِنَى، وأسْأَلُكَ نَعِيماً لا يَنْفَدُ، وأسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنِ لا تَنْقَطِع، وأسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْد القَضَاءِ، وأسْأَلُكَ بَرْد العَيْش بَعْد المَوْتِ، وأسْأَلُكَ لَدَّة النَّظر إلى وجهك، والشَّوْق إلى لِقَائِك، فوأسْأَلُكَ لدَّة اللَّهُمَّ زينًا فِي غَيْر ضرَّاء مُضرِّةٍ، ولا فِثْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زينًا بزينَةِ الإيمان، وأجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ (1).

وهو حديث عظيم النفع كبير الفائدة، مشتمل على معان عظيمة ودلالات نافعة متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق، وإنّما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات المباركة بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته لنفسه على تحقيقها، وفيما يلي وقفة في بيان بعض معاني هذه

(۱) سبق تخریجه.

الحديث(١).

قوله: (( اللَّهمُّ بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوقَّنِي إذا علمت الوفاة خيراً لى ، فيه تفويضُ العبد أموره إلى الله، وطلب الخيرة في أحواله منه سبحانه، متوسيّلاً إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكلِّ شيء، وأنَّه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطنَها، كما يعلم ظاهرها و عَلْنَها، و بقدر ته النافذة في جميع الخلق، فلا مُعَقّب لحكمه ولا رادَّ لقضائه، ومن المعلوم أنَّ العبدَ لا يعلم عواقب الأمور ومألاتها، وهو مع هذا عاجزٌ عن تحصيل مصالحه ودفع مضارِّه، إلاَّ بما أعانه الله عليه ويسَّرُه له، فتبقى حاجة العبد ماسة إلى العليم القدير سبحانه، بأن يصلحَ له شأنَه كلّه،

ويختار له الخير حيث كان، ولهذا قال: أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، ولهذا جاء النهي في السُّنَة عن تَمني الموت لضر نزل بالعبد لجهل العبد بالعواقب، ففي البخاري عن النَّبي وَيَنِينِ أنَّه قال: (( لا يتمنَى أحدكم الموت، إمَّا مُحسنا فلعله يزداد، وإما مُسيئا فلعله يستعتب ) أي: يسترضى الله بالإقلاع عن الذنوب وطلب المغفرة.

وقوله: «وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة » أي: أن أخشاك يا الله في السرِّ والعلانية، والظاهر والباطن، وفي حال كوني مع الناس أو غائباً عنهم، فإنَّ من الناس مَن يرى نفسه يَخشى الله في العلانية والشهادة، ولكن الشأن خشية الله في الغيب، إذا غاب عن أعين الناس وأنظارهم، وقد مدح الله من خافه بالغيب، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَخَشُورَتَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ

وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحُمُنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴾ (٢).

وقوله: (( وأسألك كلمة الحقّ في الرّضا والغضب )، فيه سؤالُ الله قولَ الحقّ حال رضا الإنسان وحال غضبه، وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز؛ لأنّ الغضب يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الحق ويفعل غير العدل، وقد مدح الله من عباده من يغفر إذا غضب، دون أن يحمله غضبه على البغي والعدوان، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمّ البغي والعدوان، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمّ للبغي والعدوان، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمّ البغي والرضا، فهذا دليلٌ على شدة إيمانه وأنّه الغضب والرضا، فهذا دليلٌ على شدة إيمانه وأنّه يملك زمام نفسه، وفي الحديث: (( ليس الشديد

(١) سورة: الأنبياء، الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة: ق، الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة: الشورى، الآية (٣٧).

بالصرعة، إنَّما الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغضب  $\binom{1}{n}$ .

وقوله: (( وأسألك القصد في الفقر والغنى )) أي أن يكون مقتصداً في حال فقره وغناه، والقصد هو التوسط والاعتدال، فإن كان فقيراً لم يقتر خوفاً من نفاد الرزق ولم يُسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مُحُسُورًا ﴾ (٢)، وإن كان غنيًا لم يحمله غناه على السرف والطغيان، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ (٢)، والقوام: والقوسط، وهو في كلِّ الأمور حسن.

(١) صحيح البخاري (رقم: ١١١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة: الإسراء، الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة: الفرقان، الآية (٦٧).

وقوله: (( وأسألك نعيماً لا ينفد )) النَّعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ﴿ ) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَرَزَّقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾ (١).

وقوله: ((وأسألك قرَّة عين لا تنقطع )) قرة العين من جملة النعيم، والنعيم منه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع، ومن قرَّت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة وسروره فيها زائلٌ، وهو مع ذلك مَشُوبٌ بالخوف من الفواجع والمنعِّصات، ولهذا فإنَّ المؤمن لا تقرُّ عينُه في الدنيا إلاَّ بمحبة الله وذكره والمحافظة على طاعته، كما قال وَيَالِيَّةِ: (( وجُعلت قرَّةُ عينِي في الصلاة )) ومَن حصلت له قرَّة العين بهذا فقد الصلاة )

(١) سورة: النحل، الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة: ص، الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (رقم: ٣٨٧٩)، وصحَّحه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (رقم: ٣٠٩٨).

حصلت له قرَّةُ العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة.

وقوله: (( وأسألك الرِّضا بعد القضاء )) سأل الرضا بعد القضاء؛ لأنَّه حينئذ تبيَّن حقيقة الرِّضا، وأما الرِّضا قبل القضاء فإنَّه عزمٌ من العبد على الرضا، وإنَّما يتحقق الرضا إذا وقع القضاء.

وقوله: (( وأسألك بَردَ العيش بعد الموت )) وهذا يدلُّ على أنَّ العيش وطيبَه وبرده إنَّما يكون بعد الموت، فإنَّ العيش قبل الموت منغِّص، ولو لم يكن له منغِّص غير الموت لكفى، فكيف وله منغِّصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة الأحبة وغير ذلك.

وقوله: (( وأسألك لدَّةَ النظر إلى وجهك والشوق الى لقائك، في غير ضرَّاء مضرة ولا فتنة مضلة )) وهذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو

الشوق إلى لقاء الله سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النّظر إلى وجهه الكريم، ولمّاً كان تمامُ ذلك موقوفاً على عدم وجود ما يضررُه في الدنيا أو يفتنه في الدين، قال في غير ضراء مضررَّة ولا فتنة مضلة.

ورؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة أمر تظافرت فيه النصوص، وتكاثرت فيه الأدلة، ولا يُنكره إلا من ضل عن سواء السبيل، بل إنّه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظمُ ملاذهم، يقول عَلَيْ إِنّه إذا دخل أهل الجنّة الجنّة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعْطُوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربّهم عز

وجل »، رواه مسلم (۱)، نسأل الله الكريم من فضله.

وقوله: « اللَّهمَّ زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين » زينة الإيمان تشمل زينة القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة، وزينة اللسان بالدِّكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله.

وقوله: (( واجعلنا هداة مهتدين )) أي بأن نَهدي أنفسنَا ونهدي غير َنا، وهذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد عالمًا بالحقِّ متَّبعًا له، معلِّمًا لغيره مرشداً له، فبهذا يكون هاديًا مهديًا، نسأل الله أن يهدينا إليه جميعًا، وأن يجعلنا هُداةً مُهتدين.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ۱۸۱).

### أذكار الطهارة والصلاة

\* \* \*

#### الأَدْكَارُ بَعْدَ السَّلامِ

الحديث هنا سيكون عن الأذكار التي يقولها المسلم إذا انصرف من صلاته بعد السلام، وقد جاء في هذا أحاديث عديدة.

منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان السِّحَيَّةِ قال: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِةٍ إذا انْصَرَفَ مِنَ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ تَلاثاً، وقالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ».

قوله: (( اللَّهمَّ أنت السلام )) السلام اسم من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله بدعائه بها في قوله:

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم: ٥٩١).

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ (١)، ومعناه: أي المنزَّه عن كلّ عيب وآفة ونقص، وهو سبحانه منزَّه عن كلّ ما ينافي صفات كماله، ومنزه عن مماثلة أحد من خلقه، أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه.

وقوله: (( ومنك السلام )) أي: أنَّ السلامة من المهالك إنما ترجى وتستوهب منك وحدك، ولا ترجى من أحد سواك، وهذا مستفاد من أسلوب الحصر في قوله: (( ومنك السلام )) أي: وحدك دون غير ك.

وقوله: «تباركت ذا الجلال والإكرام » تباركت: أي تعاليت وتعاظمت، وذا الجلال والإكرام، أي: يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان للرب سبحانه دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده، وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه

<sup>(</sup>١) سورة: الأعراف، الآية (١٨٠).

الجميلة، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبُهم محبة وتعظيماً وإجلالاً له.

والحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم النّفس، وأنّ العبد لم يقم بحق الصلاة، ولم يأت بما ينبغي لها على النّمام والكمال، بل لا بدّ أن يكون قد وقع في شيء من النّقص والتقصير، والمقصر يستغفر لعله أن يُتجاوز عن تقصيره، ويكون في استغفاره جَبْر لما فيه من نقص أو تقصير.

ثم يشتغل المصلّي بعد ذلك بالتهليل، فعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَّالِيَّةٌ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنَ الصَلاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، ولاَ مُعْطِي لِمَا قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، ولاَ مُعْطِي لِمَا قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، ولاَ مُعْطِي لِمَا

مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِثْكَ الجَدُّ » رواه البخاري ومسلم (١).

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أنّه كانَ يَقُولُ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: « لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ باللهِ، لاَ إِلهَ اللهَ الله وَلاَ قُوَّة إِلاَ باللهِ، لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَلاَ الله وَلهُ الفَضلُ وله الثّناءُ الحَسنُ، لاَ إِلهَ إِلاَ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرَهَ الكَافِرُونَ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَنظِيَّهُ يُهَلّلُ بهنَ كُرُر كُلِّ صَلاةٍ ». رواه مسلم (٢).

قوله: (( ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ )) أي: لا ينفع صاحب الغنى منك غناه وإنَّما ينفعُه طاعته لك وإيمانه بك وامتثاله لأمرك.

(١) صحيح البخاري (رقم: ٨٤٤)، وصحيح مسلم (رقم: ٩٣٥).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (رقم: ۵۹۶). (۲) صحیح مسلم (رقم: ۵۹۶).

ثمَّ يَشرَعُ المسلمُ بعد ذلك في التسبيحات الواردة التي كان يقولها عَيَالِيَّةٍ أدبار الصلوات.

فعن أبي هريرة الله عن رسول الله عليه قال: ( مَنْ سَبَّحَ الله في كُبُر كُلِّ صَلاَةٍ تَلاَثاً وتَلاثِينَ، و حَمِدَ الله تَلاثاً وتَلاثِينَ، و حَمِدَ الله تَلاثاً و تَلاثِينَ، و كَبَّرَ الله تَلاثاً و تَلاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ و تُسْعُونَ، و قَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إله إلا الله و حَدْده لا شريك له، له المُلك و له الحَمْد، و هُو على كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ، غُفِرْتْ خَطاياه و إنْ كَانَتْ مِثلَ زبدِ البَحْرِ () (1).

وعنه السَّحِيُّ قال: ((جَاءَ الفُقرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَلِيْتُ فَقَالُوا: دَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بالدَّرَجَاتِ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (رقم:٥٩٧).

العُلى وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ؛ يُصلُونَ كَمَا نُصلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصدَقُونَ. قَالَ: أَلَا أُحَدِّتُكُمْ بَامْرٍ إِنْ أَخَدْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُ بَامْرٍ إِنْ أَخَدْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُ بَامْرٍ إِنْ أَخَدْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ، وَكُلْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلاَ مَنْ عَمِلَ مِثْلُهُ؛ تُسَبِّحُونَ، وتَحْمَدُونَ، وتُكبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ تَلاَثًا وتَلاثِينَ ) (١).

قال أبو صالح ـ راوي الحديث عن أبي هريرة .

(ر يقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر حتى يكون منهن كُلهن ثلاثاً وثلاثاً )، لكن هذا فهم منه للحديث، والأظهر أنَّ المجموعَ لكلِّ كلمة من هؤلاء الكلمات بأن يسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمد ثلاثاً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (رقم:٥٤٥)، وصحيح مسلم (رقم:٥٩٥).

وثلاثين، ويكبر ثلاثاً وثلاثين كما في حديث أبي هريرة السابق (١).

وعن عبد الله عمرو رضي الله عنهما عن النّبيّ قال: ((خَصْلْتَان - أوْ خَلْتَان - لا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدُ مُسْلِمٌ إِلاَ دَخَلَ الْجَنّة، هُمَا يَسِير وَمَن يَعْمَل بهمَا قَلِيل الله يُسَبِّحُ فِي دُبُر كُلِّ صَلاةٍ عَشْراً، ويَحْمَدُ عَشْراً، ويَحْمَدُ عَشْراً، ويَكْبِّرُ عَشْراً، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمَائَةٍ بِاللّسَان، وألف ويَكبِّرُ أرْبَعا وتَلاثِينَ إِذَا أَخَدُ مَصْدِعَهُ، ويَحْمَدُ تَلاثاً وتَلاثِينَ، ويُستبِّحُ تَلاثاً وتَلاثِينَ، ويُستبِحُ تَلاثاً وتَلاثِينَ، ويَستبِحُ تَلاثاً وتَلاثِينَ، ويَستبِحُ تَلاثاً وتَلاثِينَ، ويَستبحُ تَلاثاً وتَلاثِينَ مِعْمَلُ بهمَا قليك في المينزان، والله يَاتِي ويَصِدُهُ قَالَ: يَأْتِي السِيرِ وَمَنْ يَعْمَلُ بهمَا قليك وقالَ: يَأْتِي أَحْدَكُمُ الشّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ قَيُنَوّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ، أَحْدَكُمُ الشّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ قَيُنَوّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ،

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲۲۸/۲).

وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةٌ قَبْلَ أَنْ يَقُولُهَا » رَواه أبو داود، والترمذي (١).

ويُستحب للمسلم أن يقرأ أدبار الصلوات ﴿ قُلَ هُو آللَّهُ أَحَدُّ ﴾، و﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، و﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، و﴿ قُلَ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾، فعن عقبة بن عامر السِّيَّيُ قال: ﴿ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَيَيْكِ أَنْ أَقْرَأُ المُعَوِّدَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ﴾. رواه أبو داود، والنسائي (٢)، والمراد بالمعوذات هذه السُّور الثلاث، وقد أطلق عليه المعوذات تغليباً (٣).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (رقم:٥٦٥)، وسنن الترمذي (رقم:٣٤١٠)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح الترغيب (رقم:٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (رقم:۱۰۲۳)، وسنن النسائي (رقم:۱۳۳٦)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم:۱۳٤۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (١٣٢/٨).

والمراد بقوله  $((1 + 1)^2)$  لم يمنعه من دخول الجنة إلاً أن يموت  $(1 + 1)^2$  لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلاً الموت.

قال ابن القيم رحمه الله: (( بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ أنه قال: ما تركتها عقيب كلِّ صلاة (7).

ومن المشروع للمسلم أن يقول أدبار الصلوات

<sup>(</sup>١) عمل اليوم والليلة (رقم: ١٠٠)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - معلى الله عند المجامع (رقم: ٦٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/٤/١).

ما أوصى به النّبيّ وَعَلِيهِ معاذ بن جبل السّبِيّنُ، ففي سنن أبي داود والنسائي وغير هما عن معاذ بن جبل السّبِيّنُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَلِيهِ أَخَذَ بيدِهِ يَوْماً وَقَالَ: يَا مُعَاذٍ، وَاللهِ إِنِّي لأحِبُك، أوصيك يَا مُعَاذٍ، لا تَدَعَن في دُبُر كُلِّ صلاةٍ أَنْ تَقُولُ: اللّهُمَّ أُعِنِّي عَلى ذِكْرِك، وَشُكْرِك، وَحُسْن عِبَادَتِك ﴾ وهذا الدعاء هل يقال قبل السلام أو بعده، قولان لأهل العلم واختار شيخ الإسلام أن يقال قبل السلام، والله تعالى أعلم.

(۱) سنن أبي داود (رقم:١٥٢٢)، وسنن النسائي (رقم:١٣٠٣)، وصحَّمه الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم:١٣٤٧).

#### دُعَاءُ القُنُوتِ فِي صَلاةِ الوِبْر

الحديث هنا عن دعاء القنوت في صلاة الوتر، ففي أبي داود والنسائي وغيرهما عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ علي رضي الله عنهما قال: ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الوثر: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَبَارِكُ وَعَافِنِي فِيمَنْ تَولَيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَنْ تَولَيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضييْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقِنَى مَا تَقضيي عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَاليْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ وَاليْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ وَاليْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ وَالْمَيْتَ ، وَالْمَاتِ مَنْ عَادَيْتَ، وَلا يَعِزُ مَنْ وَالْمَاتِ اللهُ عَادَيْتَ ، وَاللَّهُ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللَّهُ عَالَيْتَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَلَهُ لا يَقِلُونَ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللّهُ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللّهُ مَنْ عَادَيْتَ ، وَالْمَعْمُ اللّهُ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ عَادَيْتَ ، وَاللّهُ مَا عَلَيْكَ مَا لا يَعْلَى اللّهُ الْتَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلْكُ اللّهُ مِنْ عَادَيْتَ مَا اللّهُ مِنْ عَلَيْكَ مَا مُنْ عَادَيْتَ مَا لَا عَلَيْكَ مَا مُنْ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا مُنْ عَالِيْكَ مَا مُنْ عَادِيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا مَا اللّهُ الْمَالِقُ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا الْمَلْعُ مِنْ عَلَيْكَ مَا مُعْلِيْكَ مَا مُنْ عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكَ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا مُعْلَمْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عُلْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ ع

وهذا دعاءً عظيمٌ مشتملٌ على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة، ففيه سؤال الله الهداية والعافية، والتولِي والبركة والوقاية، مع الإقرار بأنَّ الأمور

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (رقم:١٤٢٥)، وسنن النسائي (رقم:١٧٤٥)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح أبي داود (رقم:١٢٦٣).

كلها بيده وتحت تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن (١).

وقوله في أوَّل هذا الدعاء: « اللَّهمَّ اهدني فيمن هديت » فيه سؤالُ الله الهداية التامَّة النافعة الجامعة لعلم العبد بالحقِّ وعمله به، فليست الهداية أن يعلم العبد الحقَّ بلا عمل به، وليست كذلك أن يعمل بلا علم نافع يهتدي به، فالهداية النافعة هي التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

وقوله: (( فيمَن هَدَيت )) فيه فوائد:

أحدها: أنَّه سؤال له أن يدخله في جملة المهديين وزُمرتِهم ورفقتهم وحسن أولئك رفيقًا.

الثانية: أنَّ فيه توسلاً إليه بإحسانه وإنعامه، أي:

<sup>(</sup>۱) انظر في شرح هذا الدعاء: شفاء العليل لابن القيم (ص:۱۱۱)، ودروس وفتاوى في الحرم المكي للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ (ص:۱۳۱ ـ ۱۳۷).

يا رب قد هَديتَ من عبادك بشراً كثيراً فضلاً منك وإحساناً فأحسن إليَّ كما أحسنت إليهم واهدني كما هَدَيتَهم.

الثالثة: أنَّ ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم وإنَّما كان منك فأنت الذي هَدَيتَهم.

وقوله: (( وعافنِي فيمن عافيت )) فيه سؤالُ الله العافية المطلقة وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن، وفعل ما لا يحبُّه وترك ما يحبه، فهذه حقيقة العافية، وفعل ما لا يحبُّه وترك ما يحبه، فهذه حقيقة العافية، لأنَّها ولهذا ما سئل الرَّبُّ شيئاً أحبَّ إليه من العافية، لأنَّها كلمة جامعة للتخلص من الشَّرِّ كله وأسبابه، ومِمَّا يدل على هذا ما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيرُه عن شكل بن حُميد السِّيَّيُّ قال: قلت يا رسول وغيرُه عن شكل بن حُميد السِّيَّ قال: قلت يا رسول الله! علمني دعاءً أنتفع به، قال: (( قل اللهمَّ عافنِي من شرِّ سمعي وبصري ولساني وقلبي وشرِّ مَنِيِّي

.(1)

فهي دعوة جامعة وشاملة للوقاية من الشرور كلها في الدنيا والآخرة، وفي الأدب المفرد وغيره عن العباس عم رسول الله على الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال: « يا عباس! سل الله العافية، ثم مكثت قليلاً ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله! فقال: يا عباس! يا عم رسول الله! سل الله به يا رسول الله! فقال: يا عباس! يا عم رسول الله! سل الله العافية في الدنيا والآخرة » (٢).

وقوله: (( وتولَّنِي فيمَن تولَيتَ )) فيه سؤالُ الله التَّولِي الكامل الذي يقتضي التوفيقَ والإعانة

(١) الأدب المفرد (رقم:٦٦٣)، وصحَّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح الأدب المفرد (رقم:٥١٥).

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد (رقم: ٧٢٦)، وصحّحه الألباني - رحمه الله - في صحيح الأدب المفرد (رقم: ٥٥٨).

والنصر والتسديد والإبعاد عن كلِّ ما يغضب الله، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ﴿ إِنَّ وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّ وَلِيِّى اللّهُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ﴿ )، وقوله: ﴿ إِنَّ وَلِيِّى اللّهُ النَّذِي نَزَّلَ الرِّكَابَ ﴿ وَقُولُهُ: وَهُو يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ ﴾ (٢) ، وقوله: وقوله:

﴿ وَٱللَّهُ وَلِي ۗ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ وَلِي الْمُتَّقِيرِ ﴾ (٤)، وهي ولاية خاصة بهم تقتضي حفظهم ونصرهم وتأييدهم ومعونتهم ووقايتهم من الشرور، ويدلُّ على هذا قوله في هذا الدعاء: ﴿ إِنَّهُ لا يَذِلُ من واليت ﴾ أي أنّه منصورٌ عزيزٌ غالب بسبب توليك له، وفي هذا تنبيه على أنَّ مَن حَصل

(١) سورة: البقرة، الآية (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة: الأعراف، الآية (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) سورة: آل عمران، الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٤) سورة: الجاثية، الآية (١٩).

له ذلٌّ في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الدُّلُّ كله، ولو سلط عليه من في أقطار الأرض فهو العزيز غير الذليل.

وقوله: (( وبارك لي فيما أعطيت )) البركة هي الخير الكثير الثابت، ففي هذا سؤال الله البركة في كلِّ ما أعطاه من علم أو مال أو ولد أو مسكن أو غير ذلك؛ بأن يثبَّنه له ويوسع له فيه، ويحفظه ويسلمه من الآفات.

وقوله: (( وقني شر ما قضيت )) أي شرَّ الذي قضيتَه، فإنَّ الله تعالى قد يقضي بالشر لحكمة بالغة، والشرُّ واقعٌ في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، فإنَّ فعله وخلقه خيرٌ كله، وهذا الدعاء يتضمن سؤال الله الوقاية من الشرور والسلامة من الآفات والحفظ عن البلايا والفتن.

وقوله: (( إنَّك تقضي ولا يقضى عليك )) فيه

التوسل إلى الله سبحانه بأنّه يقضي على كلّ شيء، لأنّ له الحكم التامّ والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فهو سبحانه يقضي في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وقوله: «ولا يقضى عليك » أي: أنّه سبحانه لا يقضي عليه أحدٌ من العباد بشيء، فالعباد لا يحكمون على الله، بل الله سبحانه هو الذي يحكم عليهم بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد.

وقوله: (( إنّه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ) هذا كالتعليل لما سبق في قوله: (( وتولّني فيمن توليت )، فإنّ الله سبحانه إذا تولّى العبدَ فإنّه لا يَغِنُّ، وإذا عادى العبدَ فإنّه لا يَغِنُّ، ولا يُطلب نيلُ العز، والوقاية من الذل إلاّ منه سبحانه، ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتَغِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُغِرُّ مَن تَشَآءُ وَتُغِرُّ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُّ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُّ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُ اللّهُمَّ مِمْن تَشَآءُ وَتَغِرُ اللّهُمُّ لِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ اللّهُ مَن تَشَآءُ اللّهُ اللّه

## إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

وقوله: ((تباركت ربنا وتعاليت )) معنى تباركت أي تعاظمت يا الله، فلك العظمة الكاملة والكبرياء التام، وعظمت أوصافك وكثرت خيراتك وعمَّ إحسائك.

وقوله: (( وتعاليت )) أي: أنَّ لك العلوِّ المطلق ذاتاً وقدراً وقهراً، فهو سبحانه العَليُّ بذاته، قد استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله، والعليُّ بقدره، وهو علوُ صفاته وعظمتها، فإنَّ صفاته عظيمة، لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، والعليُّ بقهره حيث قَهَرَ كلَّ شيء، ودانت له الكائناتُ بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم متحرِّك ولا يسكن ساكن إلاَّ بإذنه.

<sup>(</sup>١) سورة: آل عمران، الآية (٢٦).

وعلى كلِّ فهذا دعاءً عظيم جامع لأبواب الخير وأصول السعادة في الدنيا والآخرة، فعلى المسلم أن يعتني به في هذه الصلاة - صلاة الوتر - التي يختم بها صلاة الليل، ولا بأس لو زاد المسلمُ على ذلك الدعاء لعموم المؤمنين بما استطاع من خير، والاستغفار لهم، والدعاء على أعدائهم والصلاة والسلام على رسول الله على رسول الله وَ الله الموقّق.

وصلًى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

#### فهرس الموضوعات

| ٣  | المقدمة                                                |
|----|--------------------------------------------------------|
| ٤  | آداب الخلاء وأذكاره                                    |
|    | أذكار الوضوء                                           |
| من | أذكار الخروج إلى الصلاة، ودخول المسجد والخروج          |
| ۲۲ |                                                        |
| ۳١ | ما يقوله مَن سمع الأذان                                |
| ٣9 | أذكار استفتاح الصلاة                                   |
| ٤٨ | أنواع استفتاحات الصلاة                                 |
| ٥٦ | أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. |
| ٦٥ | ومن أذكار الصلاة                                       |
| ٧٣ | ومن الأذكار المتعلقة بالصلاة                           |
|    | أذكار التشهُّد                                         |
| ٨٩ | الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم                   |
| 97 | شرح حديث عمار في الدِّكر بين التشهد والتسليم           |
| ١. | الأَدْكَارُ يَعْدَ الْسَّلَامِ ٧                       |

| أذكار الطهارة والصلاة | ^                                | ٤.        |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|
|                       |                                  |           |
| 117                   | الْقُنُّه تُ في صِيَلاَة اله تُر | دُعَاءُ ا |

| فهرس الموضوعات                                        |
|-------------------------------------------------------|
| المقدمة                                               |
| آداب الخلاء وأذكاره                                   |
| أذكار الوضوء                                          |
| أذكار الخروج إلى الصلاة، ودخول المسجد والخروج منه     |
| ما يقوله مَن سمع الأذان                               |
| أذكار استفتاح الصلاة                                  |
| أنواع استفتاحات الصلاة                                |
| أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين |
| ومن أذكار الصلاة                                      |
| ومن الأذكار المتعلقة بالصلاة                          |
| أذكار التشهُّد                                        |
| الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم                  |
| شرح حديث عمار في الدِّكر بين التشهد والتسليم          |
| الأَدْكَارُ بَعْدَ السَّلامِ                          |
| دُعَاءُ الْقُنُو تَ فِي صَلَاةَ الْوِ بُر             |